# القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

تأليف العالم الأصولي الفقيه محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي الرومي الموروي

> تحقیق جاسم بن محمد بن مُهَلْهِل الیاسین عدنان بن سالم بن محمد الرومي

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م



# دار الدعوة للنشر والتوزيع

ص.ب: ٦٦٥٢٠ بيان ت : ٢٦١٥٠٤٥ الرمز البريدي 43756 الكويت

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد



# تقديم الشيخ عبدالفتاح أبو غدة

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه .

وبعد فإن رسالة « القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد » لمؤلّفها العلامة الشيخ محمد بن عبدالعظيم المكي الحنفي ، الروميّ الأصل ، المولود بمكة المكرمة سنة ٩٩٦ ، والمتوفي بها سنة ١٠٦١ رحمه الله تعالى، من خير الرسائل التي دُوِّنَتْ في هذا الموضوع ، وأكثرِها وضوحاً ويُسراً لفهمِه وتقريره .

وقد قرأها على الأخ الفاضل النبيل الداعية الأمين الشيخ جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين ـ ومعه آخرون ـ قراءة بحث ودرس ، في مجالس معدودة من عام ١٤٠٣ في مدينة الرياض ، ثم اهتم بطبعها ونشرها ، فقام بمقابلتها بنسخ مخطوطة ، وعلَّق عليها على الوجه الذي تيسر له واجتهد فيه ، مما يزيدها فائدة ونفعاً ، فجزاه الله تعالى خيراً وأحسن إليه ، لِقاء جهده وحرصه على نشر العلم وإشاعتِه وتيسيره للناس .

وأرجو من الله تعالى أن يتقبل من أخي جاسم عملَهُ وجهدَهُ وينفَعَ به ، ويزيدَهُ من فضلِهِ وتوفيقِهِ لخدمة العلم وأهلِهِ وآثارهم النافعة ، والله ولي التوفيق .

في الرياض ١٤٠٨/٣/٧ هـ

وكتبه عبدالفتاح أبو غدة

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، ناصر المؤمنين ومُكرم الباحثين العاملين بسنة رسوله سيد المرسلين ، الواعد بالثواب الجزيل لمن ذب عن سنة نبيه بالقلم والقول المبين سبحانه مصرف الأمور والأقدار ، جاعل في كل الأزمان والأعصار قائماً لله بالحجة من العلماء الأحبار ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وعلى آله وصحبه أجمعين المجتهدين في أمر نصرة هذا الدين .

وبعد . .

إن من أسعد ما يقوم به الإنسان: أن يؤدي حقوق الآخرين عليه ، فهي حقوق لازمة لا فكاك منها لمن فهم حقيقة وجوده الاجتهاعي ، وطبيعة الود الأخلاقي المنبثق من طبيعة الحياة الإسلامية ، ولهذا كان ترديد المسلم مع فجر كل يوم « اللهم اجعلني مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر » والخير له صور كثيرة ، منها: إدخال السرور على قلب من تحب من شيوخك وإخوانك ، ونشر العلم وإيصاله لأهله ، وإرشاد الحيارى لما التبس عليهم من مسائل ، وتحقيق المسائل المختلف فيها ، والانتصار للحق الذي يتبين بعد البحث والدراسة ، وغير ذلك كثير ، نسأل الله تعالى أن يوفقنا له ويثبتنا عليه وهو ولي ذلك .

ورسالتنا هذه نسأل الله أن يحقق لنا فيها ماذ كرنا ، فيكون فيها إدخال السرور على قلب شيخنا الفاضل عبدالفتاح أبو غدة حيث قرأت عليه هذه الرسالة \_ القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد \_ في الرياض واستفدت من غزير علمه حفظه الله من خلال قراءتي عليه الشيء الكثير مع قصر المدة وقلة مرات القراءة لصغر الرسالة ، ولكن هذا ماكان يسع الشيخ من وقت لكثرة اعماله وبحوثه متعنا الله به ، وقد شعرت في نهاية القراءة أن الشيخ يود أن تُطبع هذه الـرسالـة ويُعتني بها فعقدت النية في نفسي على ذلك إن أتيحت لي الفُرصة والوقت ، وحصلت على نسخ للمخطوطة أن أقوم بتحقيقها ونشرها خدمة وإدخـالاً للسرور على من أفادني من علمه واقتـطع لي من وقته كـما قـال الإمام الشافعي رحمه الله ، « الحر من راعي وداد لحظة وانتمي لمن أفاده لفظة »؛ كما أن في الرسالة تحقيقاً لمسألة كثر فيها الجدل عند طلبة العلم وهي قضية « الاجتهاد والتقليد » فحرصت على بيان ما غمض فيها وشرح ما اختصر المؤلف ذكره مع تحقيق للمسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف للتذليل على ما يقول.

### اسم الكتاب:

جاء في الصفحة الأولى من المطبوعة باسم «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد » .

وهكذا جاء في فهـرس الظاهـرية ٢/٩٤. وفي هـداية العـارفين ٢/٠٨٠ .

وانظر معجم المؤلفين ١٧٧/١٠ أما في إيضاح المكنون (٢/ ٢٤٩) فقد أطلق الاسم به « القول السديد في بعض مسائل أحكام الاجتهاد والتقليد » بزيادة كلمة « أحكام » في حين سقطت كلمة بعض في فهرس برلين ٢٨٣٥ م ونسبة الكتاب إليه ثابتة فيها ذكرنا من مراجع . انتهى من تأليفه في شوال سنة إحدى وخمسين وألف هجري .

### عملنا في الرسالة:

- (١) إخراج النص محققا بقدر الإمكان واعتمدت في ذلك على نسخة المنار كأصل ، وقابلتها بالنسخ المخطوطة الموجودة في جامعة أم القرى في مركز البحث العلمي حيث سهل لنا الحصول عليها الأخ الشهم الدكتور عبدالرحمن بن عثيمين وساعدنا الأخوة: الشيخ محمد أحمد عبد المجيد ، والشيخ محمد ياسر القضاني . في مقابلة النص .
- (٢) بيان ما غمض من كلمات وعبارات وما لزم من عناوين جانبية توضيحية
  - (٣) التعريف بالشيوخ والعلماء الذين تم ذكرهم في الرسالة .
- (٤) التعريف بالكتب والمصادر التي رجع إليها المؤلف وبيان إن كانت مطبوعة أو مخطوطة .
- (٥) توضيح المسائل الفقهية التي ورد ذكرها في المخطوطة من غير ترجيح لها بل أكتفى بذكر أقوال المذاهب في المسألة مع بيان للمراجع التي تم الرجوع إليها: لكي يتسنى للباحث الرجوع إليها والترجيح بينها .
- (٦) التعليق على المسائل الأصولية المتعلقة بالرسالة ـ الاجتهاد والتقليد ـ ومحاولة بيانها وإن كان في الأمر إطالة ، وما ذلك إلا

لكون الرسالة ما كتبها المؤلف إلا لبيان هذا الأمر الذي عصف الخلاف فيه .

# (٨) ولإتمام الفائدة حرصنا على :

- أ \_ وضع فهارس للمواضيع والآيات والأحاديث والـ تراجم والكتب والمسائل الفقهية الواردة في النص أو التعليق .
- ب ـ جعل الكتاب على ثلاثة أحرف، حرف النص، وحرف للمقابلة وحرف للتعليق.
- جـ ـ إحالة الكتاب على مشايخنا الأفاضل لإبداء الملاحظات عليه والإفادة منها .
- د ـ الاهتهام بالطبع من حيث الحرف ونوع الـورق والأمور الفنيـة فيه .

# أهبية الموضوع :

إن موضوع الاجتهاد والتقليد وما يتعلق به من فروع مما شغل طلبة العلم ولازال، وهم مابين مُتطرف في موضوع الاجتهاد إلى درجة قوله إن الصحابة رضوان الله عليهم رجال ونحن كذلك في هذا الزمان رجال ، وأننا لا ننظر إلا في الكتاب والسنة فقط ، وعد كتب الفقه من الطواغيت السبعة ، ومن جانب آخر في التقليد نرى من يقول بأنه يحرم على غير المجتهد النظر في الدليل ، وأنه لا يجوز التعبد لله إلا من خلال كتب المذاهب الأربعة ، وأنه يحرم على العامي أخذ حكم من غير مذهبه . . إلى غير ذلك من التعصبات .

وهذه الأمور وغيرها هي التي جعلت مؤلف الكتاب يُصدر هذه الرسالة التي بين أيدينا ليُساهم في إرجاع الناس إلى الوسطية ومنهج الاعتدال ، وقد وجدت بعد قراءة هذه الرسالة على الشيخ عبدالفتاح حفظه الله أن المؤلف أجاد وأفاد ، وحقق ما كان يرجوه عندما كتب الرسالة ، فكانت مني مساهمة في بيان هذا الموضوع من خلال تحقيقي ، فإن كان خيراً فمن الله ، وإن كان خلاف ذلك فمن أنفسنا ونستغفر الله .

### النسخ التى تهت عليها الهقابلة :

(۱) نسخة مطبوعة في مكتبة الهنار لهدمد رشيد رضا على نسخة منطوطة أهداها مصطفى بن مدمد سليم الغلاييني لصديقه مدمد رشيد رضا ، الذي صححها وعلق عليها وطبعها في مطبعة الهنار في مصر سنة ۱۳۳۲ هـ ق

# (٢) نسخ مركز البحث العلمي وهي:

أ \_ نسخـة رقم ٥٠٤/٥، تـاريـخ النسـخ ١١٤٩ هـ، عــدد الأوراق ٨، اسم الناسخ محمد بن محمد .

ب\_نسخة رقم ٢٩٩/٨ تاريخ النسخ ١٢٤٤ عدد الأوراق ١٠ . جـ نسخة رقم ٧٧/٨ تاريخ النسخ ٥٧٧/٨ عدد الأوراق

وللمخطوطة نسختان في الظاهرية ، النسخة الأولى تحت رقم ٤٤٠٠ بخط محمد بن خليل سنة ١٠٨٨ ، والنسخة الثانية تحت رقم ٥٩٣٣ ، انظر فهرس مخطوطات الظاهرية ـ الفقه الحنفي ، الجزء الثامن ص ٩٤ ـ ٥٩ وذكر بروكلمان في الذيل ٢ /٢٢ عن النسخة وأماكنها وأنها في الهند في رامبور ، وفي باكستان في بشاور ، وفي برلين .

# \* بعض الكتب التي طبعت في الموضوع:

- ١ ـ ذم التقليد : لابن القيم (١) .
- ٢ مختصر المؤمل في الرد إلى الامر الأول : لعبدالرحمن بن إسهاعيل
  المعروف بأبي شامة (٢) (ت ٦٦٥) .
- ٣ ـ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض : للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (٣) .
- ٤ ـ الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق والتقليد
  للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي(٤) .
- ٥ ـ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد: للإمام محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني (ت ١٠٩٩ و ١٠٨٢)<sup>(٥)</sup>.
- ٦ ـ القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد : لمحمد بن
  عبدالعظيم بن عبدالمحسن المكى الحنفى . وهو كتابنا هذا .

<sup>(</sup>١) وهو مبحث في كتاب أعلام الموقعين ، .

<sup>(</sup>٢) تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد ، ط الدار السلفية \_ ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٣) تحقيق الشيخ خليل الميس ـ دار الكتب العلمية ـ ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٤) مخطوطة ، في المكتبة المحمودية ، راجع كتاب دليل مخطوطات السيـوطي وأماكن وجودها ، الخازندار ـ الشيباني ( ص ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تحقيق ، صلاح الدين مقبول أحمد ـ الدار السلفية ـ الكويت .

- ٧ ـ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد : لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠)(١) .
- ٨ عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد: للإمام أحمد بن عبدالرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي (ت ١٧٠٢ هـ ١٧٦٣ م) (٢).

<sup>(</sup>١) ضمن الرسائل السلفية - طبع مكتبة ابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) طبع السلفية بالقاهرة ١٣٨٥ هـ .

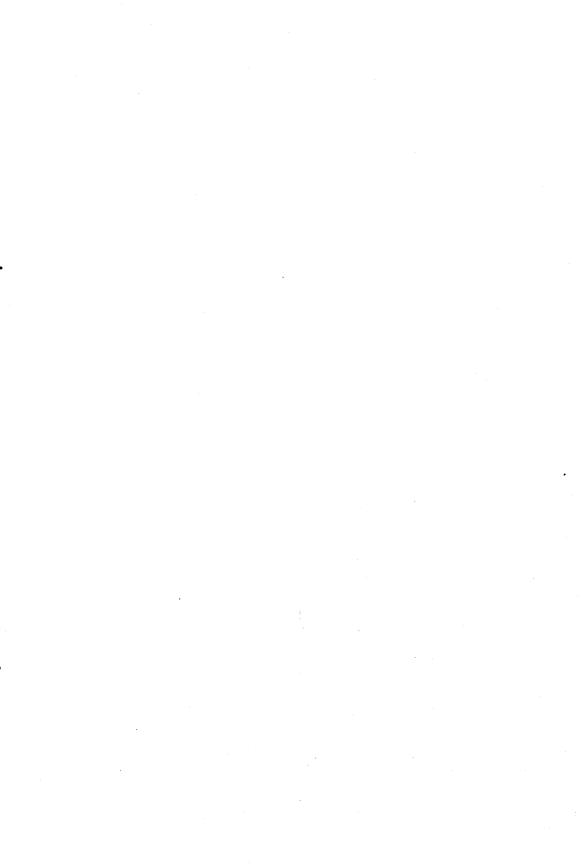

#### ترجمة المؤلف

أولا اسمه ونسبه: محمد أبو عبدالله الملقب بعبدالعظيم (١) المكي الحنفي بن (٢) ملا فروخ بن عبدالمحسن بن عبدالخالق الموروي نسبة إلى مورة بلدة بالروم (٣).

وآل فروخ الذين ينتسب إليهم صاحبنا ، هم أمراء الحج بدمشق وكان آخرهم عساف باشا تولى إمرة الحج وتوفى سنة إحدى وثمانين وألف(٤).

وبيت فروخ في مكة من البيوت المشهورة بحفظ الكتب القديمة ولاسيها تآليف مكة (°).

<sup>(</sup>١) في أول المطبوع، وفي آخره، وفي هداية العارفين (٢/ ٢٨٠) لإسهاعيـل باشـا، وإيضاح المكنون (٢/ ٢٤٩) لإسماعيـل باشا : محمد بن عبـدالعظيم أبـوه، على أن عبـدالعظيم ، وهـو ليس كذلك، بل هو لقب له .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة وهداية العارفين ( وفي إيضاح المكنون ): الملا فروخ .

<sup>(</sup>٣) سقنا نسبه من كتاب المختصر من كتاب نشر النـور والزهـر في تـراجم أفـاضـل مكـة (ص ـ ٤٨٧) للشيخ عبدالله بن مرداد أبو الخير .

<sup>(</sup>٤) سلك الدرر (٤/٣٨) .

<sup>(</sup>٥) المختصر (ص = ٦٣ و ٦٤) .

ثانيا مولدة : ولد بمكة سنة ٩٩٦ هـ وبها نشأ وتربى ، في بيت علم ، قد توفرت فيه مكتبة عامرة بالكتب القديمة ولاسيما تآليف علماء مكة .

ثالثا شيوخه: نشأ وتربى في حجر والده ، وحفظ القرآن وهو صغير(١) ، ثم أخذ يطلب العلم من العلماء الذين كانت مكة محط رحالهم وقدومهم ، منهم المقيم والمجاور والحاج ، ومن هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم ـ على قلتهم ـ

١ ـ الشيخ علاء المصري تلميذ ابن نجيم ، قرأ عليه كتاب الله وجوده
 ١ عد حفظه (٢) .

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن علان شهاب الدين الصديقي الشافعي ، عالم مشارك في العلوم العقلية والنقلية والحكمية ، بارع فيها ، وكان يحضر دروس المنطق بين يديه جلة العلماء . ولد بمكة سنة خس وسبعين وتسعمائة ، ونشأ بها وتوفي بها ليلة الاثنين ١٦ من شعبان سنة ١٠٣٣ هـ(٣) .

٣ ـ نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري الحنفي المكي. وهو علامة زمانه وواحد عصره وأوانه والمفرد الجامع لأنواع العلوم العقلية والنقلية والمتضلع من علوم القرآن والسنة النبوية .

<sup>(</sup>١) المختصر (ص : ٤٨٧) .

<sup>(</sup>٢) المختصر (ص = ٤٨٧) .

<sup>(</sup>٣) المختصر (ص ١٠٥) ، وراجع خلاصة الأثر (٣/ ١٨٥ ـ ١٨٦) .

أخذ العلم عن الأستاذ أبي الحسن البكري والسيد زكريا الحسيني والشيخ أحمد بن حجر الهيتمي والشيخ أحمد المصري والشيخ عبدالله السندى.

وكتب كثيرة جدا وأشهرها شرح المشكاة وشرح النقاية في الفقه وكتاب الموضوعات. توفي بمكة سنة أربع عشرة بعد الألف(١).

٤ - أخذ صحيح البخاري وبقية الكتب الستة (٢) عن الشيخ خالد بن محمد بن محمد بن عبدالله الجعفري المغربي المكي المالكي المفتي الإمام الهمام المدرس بالمسجد الحرام العالم العلامة قدوة المحققين (٣) وناشر لواء سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمرجع في التمييز بين الحلال والحرام (٤).

رجع من المغرب إلى مصر فأخذ الحديث عن الشيخ الشمس محمد الرملي والفقه والحديث والعربية عن الشيخ سالم السنهوري المالكي وغيرهما(°).

وكتب هذا الشيخ لتلميذه مؤلف هذا الكتاب إجازة حافلة بطريقين أحدهما عن الشمس محمد الرملي والآخر عن الشيخ سالم السنهوري المالكي(٦).

<sup>(</sup>١) المختصر (ص ـ ٣٦٥ ـ ٣٦٩) ، وخلاصة الأثر (٣/ ١٨٥ / و ١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) المختصر (ص ـ ٤٨٨) .

<sup>(</sup>٣) المختصر (ص ـ ١٨٦) .

<sup>(</sup>٤) الخلاصة (٢/ ١٢٩) .

<sup>(</sup>٥) المختصر (ص ـ ١٨٧) والخلاصة (٢ /١٢٩) .

<sup>(</sup>٦) المختصر (ص ـ ٤٨٨) .

### رابعا تلاميذه:

١ - الشيخ علي بن حسين بن عمر بن حسين بن عمر العالم اليمني ، المكي ، ولد بلحج من أرض اليمن ونشأ بها وحفظ القرآن ثم رحل إلى مكة وجاور بها وأخذ على جماعة من العلماء من بينهم الشيخ محمد بن ملا فروخ المكي صاحبنا ، كان متجرداً للعبادة والطاعة ، قليل المخالطة للناس ، كان قانعا بالكفاف متقشفا ، زاهداً توفي بالقرب من ميناء جدة سنة تسع وستين وألف ـ للهجرية ـ (١) .

٢ - الشيخ السيد محمد بن أبي بكر ابن أحمد الشهير بالشلبي بن أبي بكر ابن علوي الحسيني التريمي ثم المكي الشافعي ، الشيخ الإمام النحرير ، ولد ببلدته (تريم) في منتصف شعبان سنة ثلاثين وألف ، تربى في حجر والده وحفظ القرآن من صغره وحفظ الجزرية والأربعين النووية والأجرومية والإرشاد ثم لازم المشايخ وأخذ عنهم (٢) توفي في بلدالله الحرام ليلة الثلاثاء تاسع وعشرين ذي الحجة ختام (١٠٩٣هـ) (٣).

وقد صرح في كتابه المشرع الروي في مناقب آل باعلوي أن محمد بن ملا فروخ ـ صاحبنا ـ يعد من شيوخه (٤) .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ١٥٧/٣ ، المختصر (ص ـ ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) راجع مشايخه وإنتاجه العلمي ، في المختصر (ص ـ ٤٤٩ ، ٤٥٠) .

<sup>(</sup>٣) المختصر (ص ـ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) المختصر (ص ـ ٣٥٥) .

" - الشيخ عبدالله بن محمد بن ملا فروخ ، كان أحد العلماء بالحجاز كوالده ، فقيها محققا ، أخذ عن مشايخ مكة ومنهم والده ، وجد في التحصيل حتى كمل وفضل في العلوم النقلية والعقلية (١) ، فدرس وأفتى في حياة والده ، وتقلد منصب إفتاء مكة بعد والده ، من إنتاجه العلمي أنه جمع في مدة الإفتاء بمكة فتاوي اشتهرت بفتاوي فروخ وله رسالة متعلقة بالفراغات السلطانية توفي في نيف وتسعين وألف في بلدالله الحرام (٢) .

# خامساً الوظائف التي شغلها:

١ - كان مدرسا بمقام الحنفي: وظيفة وظفها إياه السلطان أحمد الأول
 ابن السلطان محمد الثالث(٣).

٢ ـ كان مدرسا بمدرسة محمد باشا ثم بالمدرسة المرادية (٤) .

٣ ـ إماما بالمقام الحنفي وخطيبا بالمسجد الحرام وبمسجد نمرة والمشعر الحرام (٥) .

٤ ـ تـولى الفتوى وهـو ابن عشرين ، وكان يكتب عـلى الفتوى حسبة
 واستمر بالإفتاء في مكة وقـد اعتبر فقيهـا إلى آخر عمـره وتركهـا في
 آخر عمره (٢).

<sup>(</sup>١) المختصر (ص ـ ٣١٤) فيه ذكر شيوخه .

<sup>(</sup>٢) المختصر (ص-٣١٣ و ٣١٤) .

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) = المختصر (ص / ٤٨٨) .

<sup>(</sup>٦) المختصر (ص ـ ٤٨٨ ، و ٣١٣) .

# سادساً إنتاجه العلمى:

١ ـ رسالـة « القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد »(١) وهي كتابنا هذا .

 $^{(7)}$  . رسالة « إعلام القاصي والداني بمشروعية تقبيل الركن اليهاني»

 $^{(9)}$  ـ رسالة في (حكم صوم الست من شوال)

٤ ـ رسالة في (حكم الاقتداء من سطح خلاوي السلطان قايتباي)(١) .

٥ \_ رسالة في عدم كراهة الاقتداء بالأمرد(٥).

٦ ـ رسالة في صلاة التسابيح<sup>(١)</sup>.

# سابعاً حياته الخاصة:

# \* أولاده وذريته :

أنجب رحمه الله رجالا أكبرهم الشيخ محمد ثم الشيخ عبدالله ثم صبغة الله ثم عبدالمحسن ثم أبو اليسر(٧).

وقد نبغ من بينهم الشيخ عبدالله حتى تـولى الإفتاء بعـد والده في بلد الله الحرام توفي وليس له عقب (^) .

أما الباقي فلا نعلم عنهم شيئا .

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) المختصر (ص ـ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٧) المختصر (ص ـ ٣١٤) .

<sup>(</sup>٨) المختصر (ص ـ ٤٨٨) .

#### \* وفاته :

وفي آخر عمره ترك الفتوى وكتب على بابه بالمنع من الفتوى لما اعتراه من مرض واعتراه الشك الزائد في الطهارة (١) ثم توفي في ليلة الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١٠٦١ هـ، وأحد وستين بعد الألف بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله (٢).

ثامنا: عصره

الحالة السياسية:

يمكن أن نرسم بعض الملامح للصورة السياسية للعالم الإسلامي آنذاك بخطوط أهمها:

# ١ ـ انقسام العالم الإسلامي إلى دويلات متناثرة :

انقسم العالم الإسلامي إلى عدة دول ، ففي أقصى الشرق تقوم دويلات هندية إسلامية في الركن الجنوبي لشبه الجزيرة الهندية (٣) .

وفي بلاد العجم حكم الصفويون. وقد تمكنوا في الربع الأول من القرن السابع عشر الميلادي في عهد الشاه عباس (٩٩٥ هـ من السيطرة على بغداد في (١٠٣٢ هـ - ١٦٢٣ م)(٤).

<sup>(</sup>١) المختصر (ص - ٤٨٨) .

<sup>(</sup>٢) المختصر ( ص ـ ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) من أعـــلام الفكـــر العـــربي في العصر العثـــاني الأول (ص ــ ١٦٢ ــ ١٦٣) د. ليـــلى الصباغ .

<sup>(</sup>٤) خلاصة الأثر ٢٢٢/١ ـ ٢٢٥ ، اعلام الفكر العربي ص ١٨٥ .

وفي غربي وشمال غربي بلاد العجم تمتد الدولة العثمانية وقد بسطت سيادتها على البلاد العربية كلها في المشرق والمغرب .

وفي الحجاز حكم الأشراف في مناطقهم ـ مكة والمدينة ـ بشيء من الاستقلال الذاتي .

وفي المغرب الأقصى دولة السعديين<sup>(۱)</sup> ومن بعدهم دولة الأشراف العلويين .

# ٢ - كثرة الثورات على الدولة العثانية:

ثورات الأمراء المعنيين (فخر الـدين المعني) و (حسين جنبـلاط) وهما من الدروز<sup>(۲)</sup>.

- ثورات وصراعات أئمة اليمن الزيديين التي أدت إلى الانفصال عن الدولة العثمانية (٣) .

ـ ثورات الجلالية على الحدود الشمالية من سورية .

#### \* المالة الإجتماعية :

كانت العلاقة بين الحاكم والمحكومين علاقة محبة وسلام إذا سادت مفاهيم القيم الإسلامية، والعكس إذا اختلت القيم الإسلامية

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٢/١٦٤ ، اعلام الفكر العربي ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) من أعلام الفكر العربي ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) من أعلام الفكر العربي ص ١٦١ ، وخلاصة الأثر ١/٥٨٥ ـ ٤٨٨ ، ٢/٦٩ ـ ٧١ .

وانتشر الظلم وعم الفساد .

والسلطة الحاكمة تتكون من السلطة العشمانية وسلطة الأمراء المحليين وهؤلاء ينقسمون إلى فئات :

- الوالي وحاشيته والجيش الممثل بالحاميات الإنكشارية .

وقد كانت الصلات بين هؤلاء تتمثل في صراع بين مراكز القوى ، فهي تتحالف أو تتناحر بحسب اختلال التوازن بينها وهذه الصراعات تفرض بالها الاقتصادي الاجتماعي ، على الفئة المحكومة من ضرائب ومصادرات وقتل أو نهب وما كان يرافق هذا من تشريد وبؤس .

أما فئات الشعب فتتكون من (التجار) والفلاحين والحرفيين على أنواعهم ، قد انتظم الحرفيون في رابطة تحت إمرة شيخ المشايخ . والتي بدورها سقطت تحت سيطرة التجار المرابين ورافق هذا الوضع انتشار العادات السيئة والذي منها : شرب الدخان ، والخمرة والحانات والمكيفات المخدرة . ورافق ذلك الاهتام بالشطرنج ولعب القار الذي كان له مكان خاص في دمشق (١)

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر (٤/ ٨٩ - ١٠٣) .

#### \* الحالة الفكرية

يمكن أن تتخلص المعطيات الفكرية لهذا القرن به :

1 - الاهتهام بالعلم الشرعي بين أفراد المجتمع من خلال التمذهب بالمذاهب الفقهية ، وكان هناك تلاقي بين علماء تلك المذاهب مع وجود التنافس بينهم حتى إن العالم منهم قد يتمذهب على المذاهب الأربعة مع التعمق بمذهبه الخاص بل قد يجمع بين افتاء بمذهبين : كمحمد بن عمر الحلبي المتوفي (١٠٧١ هـ) الذي جمع بين افتاء الحنفية الشافعية(١).

# ٢ ـ وواكب هذا التيار المذهبي والتحقق اللغوي

وغالب التآليف اللغوية في ذلك العصر تدور حول مصادرة علوم السلف اللغوية. وشرح ما جاء فيها والتعليق عليها وتعليمها وهذا كان له كبير الأثر في تثبيت جذور اللغة العربية وإحيائها في النفوس في وقت أخذت اللغتان الفارسية والتركية تجدان طريقها إلى الناس (٢).

٣ ـ وهذا النشاط مع عمومه إلا أنه كان يتركز على سبيل المثال في مكة
 وبلاد الشام ومدينة (تريم) في اليمن وبلاد الهند .

٤ ـ بدأت تعود رحلات طلب العلم من الشام إلى مصر وإلى الحجاز

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ( ١٩/٤ ـ ١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) من أعلام الفكر العربي (ص / ٢٣٦).

وبالمقابل ، ومن المغرب إلى المشرق . وتنقل علماء اليمن من (تريم) وغيرها إلى بلاد الهند(١) .

٥ - ظهور روح التنافس حول الشهرة العلمية وارتقاء المذاهب الدينية وتقاسمها التدريس والإفتاء والوعظ في المساجد ونيابة القضاء إلى غير ذلك مما أدى إلى بعض النزعات الدنيوية وبعض الشوائب المسيئة لصفة العلماء . شاع (تيار التصوف) بين علمائه حتى أصبح التصوف صبغة يجب أن يصبغ بها كل عالم فظهرت الفرق الصوفية ظهوراً بارزاً ، نحو «الخلوتية»، و «العشقية»، و «النقشبندية» و «الكاشينة» و «الرفاعية» و «البيرامية» و «الشاذلية» و «الأحمدية» وغيرها(٢).

الحمد لله رب العالمين وغفر الله للباحثين ولوالديها ولجميع

تم الانتهاء من الكتاب يوم الجمعة السادس من رجب سنة ١٤٠٧ هـ الموافق ٦ مارس سنة ١٩٨٧ م أبو معاذ

<sup>(</sup>١) اعلام الفكر العربي ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) اعلام الفكر العربي ـ ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ .



# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل

[ اللهم أرنا الحق حقا واهدنا لاتباعه ، وأرنـا الباطـل باطـلا ووفقنا لاجتنابه ](١)

الحمد لله (٢) لذاته وجميل (٣) صفاته ، والشكر له على آلائه ونعمائه وعطائه (٤) وهباته ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين المتين ، والكتاب المبين ، سيدنا ومولانا ونبينا (٥) محمد الرسول الأمين ، وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين .

أما بعد فهذه تعليقة موسومة (٦) ( بالقول السديد . في بعض

#### المقابلة :

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ن ٢)

<sup>(</sup>٢) ن ١، و ن ٢ م لله . وفي الأصل ساقطة .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ ـ ولجميل .

<sup>(</sup>٤) في ن ١ ، و ن ٢ ساقطة عطائه .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ سقطت لفظة (نبينا).

<sup>(</sup>٦) في ن١ ساقطة .

# مسائل الاجتماد والتقليد<sup>(أ) (۱)</sup>

### التعليق :

# (أ) تعريف التقليد :

لغة : هو جعل القلادة في العنق « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للحمد أمين الشنقيطي ( ٧ / ٤٨٥) ومنه التقليد في الدين ، كأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ـ ٢٦٥) .

#### ـ إصطلاعا :

هناك تعاريف عدة:

(1) إبن الحاجب جمال الدين المالكي ت ٦٤٦ هـ قـال : « العمل بقول غيرك من غير حجة » مختصر المنتهى لابن الحاجب (٢ / ١٢٧) .

(۲) ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد الحنفي قال : « العمل بقول من ليس قوله إحدى الحُجَجَ بلا حُجَّة » .

## مجال التقليد :

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:

(التقليد لايكون إلا في الأمور الاجتهادية ، أما الأمور المنصوص عليها فلا مجال للاجتهاد فيها . . والاجتهاد انما يكون في شيئين :

أحدهما: مالا نص فيه أصلا، والثاني: مافيه نصوص ظاهرها التعارض فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح). مذكرة الشيخ محمد الأمين على روضة الناظر (٣١٤) وكذلك يكون الاجتهاد في « مافيه نص » غير قطعي الدلالة على المراد منه .

#### المقابلة:

(١) في ن ١ مابين القوسين ساقطة وفي ن ٢ سقط فقط في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد .

أذكر فيها ما حضرني (١) من (٦) بعض مسائل الاجتهاد والتقليد (٣)، واقتداء المقلد بإمام يرى خلاف قول مقلده ـ بفتح اللام ـ إما اجتهادا أو تقليدا، وما (٤) يتعلق بذلك (ويتذيل (٥) عليه، غير (٦) متصد التتبع في ذلك) بل قيدت ما سنح للخاطر الفاتر، في الوقت الحاضر، من غير تقيد بمراجعة في ذلك (أ)، وهي نبذة يسيرة ونزر يسير (٧) من شيء كثير . فأقول (٨) وبالله الإعانة .

# الكلام(٩) في هذه المسائل على فصول .

### التعليق:

(أ) سأجتهد في ارجاع النصوص إلى أماكنها ومصادرها (المحققان) .

#### المقابلة :

- (١) حضر لي بدل حضر ني في (ن ٢) .
- (٢) في (ن ١) في بدل (من) (ن ٢) .
- (٣) في ن ١ ، و ن ٢ زيادة كلمة التقليد بعد كلمة الاجتهاد وهي ساقطة من الأصل .
  - (٤) في ن ١ أما يتعلق بدل وما .
  - (٥) في ن ١ سقطت (ويتذيل عليه).
- (٦) متصل بدل غير متصد في (ن ٢). وسقطت من ن ١ ( غير متصد للتتبع في ذلك ) .
  - (٧) في ن ٢ زَاد ( ونزر يسير ) بعد نبذة . وساقطة من الأصل و « ن ١ » .
    - (٨) في نُ ٢ فأقول وبه الإعانة .
    - (٩) في ن ١ اسقطت كلمة الكلام .

### الفصل الأول

إعلم أنه لم يكلِف الله تعالى (١) أحداً من عباده بأن (٢) يكون حنفيا أو شافعيا أو حنبليا (أ) ، بل أوجب عليهم الإيمان بما

#### المقابلة :

(١) في ١٠ ، ون ٢ « تعالى » وهي ساقطة من الأصل .

(٢) في ن ١ أن بدل (بأن).

(٣) في ن ٢ أو مالكياً ساقطة .

#### التعليق :

# (أ) تقسيم الناس بالنسبة للأحكام :

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ٢ / ٣٤٣ ، ٣٤٣ : المكلف بأحكامها « أي الشريعة » لا يخلومِن أحد أمور ثلاثة :

**أول :** أن يكون مجتهدا فيها .

ثلنيا : أن يكون مقلدا صرفاً ، خليًا من العلم الحاكم جمله « فلا بدله من قائد يقوده ا. هـ .

وجواز التقليد بالنسبة لهذا الصنف من الناس هو قول سادتنا من العلماء : \* قال « ابن عبد البر » رحمه الله بعد أن ذكر ما ورد في ذم التقليد وفساده :

( . . . وهذا كله لغير العامة فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل إلى نيل أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم .

= وقال: ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم هم المرادون بقول الله عز وجل: ﴿ فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ إِنْ كَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

وقال: وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به ، لا بُد له من تقليد عالمه، وكذلك لم تختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي فيها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم).

« جمامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايت وحمله لابن عبد السبر « ٢ / ١١٤ - ١١٥ » .

\* قال العز بن عبدالسلام رحمه الله : بعد أن ذكر قاعدة فيمن تجب طاعته ومن لا تجوز طاعته :

« . . . وليس لأحد أن يقلد من لم يؤمر بتقليده ، كالمجتهد في تقليد المجتهد أو في تقليد الصحابة . وفي هذه المسائل اختلاف بين العلماء ، ويرد على من خالف في ذلك قول عز وجل : ﴿ إِن الحكم إِلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إِياه ﴾ .

ويستثنى من ذلك العامة ، فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم . . » ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام (٢ / ١٥٨) .

\* وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله : في باب القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ :

« وأما من يسوغ لـه التقليد فهـو العامي الـذي لا يعـرف طُـرق الأحكـام الشرعية فيجوز له أن يقلد عالماً ويعمل بقـوله ، قـال الله تعالى ﴿ فـاسألـوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ . .

= ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الأعمى في القبلة فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيها .

« الفقيه والمتفقه / للخطيب البغدادي ، بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري (٢ / ٦٨ ـ ٦٩ ).

وهذا الذي ذكرنا من أقوال العلماء لا يمنع العامي من أن يطلب من مفتيه الدليل لأنه من حقه أن يستوثق من الأمر الذي سيدين الله فيه ، فإذا قال له المفتي : الدليل هو الحديث الشريف الذي نصه كذا وكذا ، أو معناه كذا وكذا ، سكن المستفتي واطمأن لأن المفروض من المفتي أنه عرف صحة الحديث ومعناه فأفتى بموجبه ، وعلى هذا إذا علم المقلد أن هذا العالم قد أخطأ في مسألة ما أو زل ( وذلك مُتصور بأن يُفتي العالم من غير أن يذكر دليلاً على قوله ، ثم يأتي عالم آخر بدليل صحيح صريح يُخالف ما أفتى به العالم ، فيتين للمقلد خطأ مفتيه ) فلا يجوز له أن يتبع مفتيه ، لأن ذلك سيؤدي إلى منافة الشرع أولا ثم إلى مذافة متبوعه ، ولأن المقلد عندها سأل المجتمد والعالم إنما سأل عن حكم الله تعالى وحكم رسوله هي ، وإن لم يصرح بذلك . انظر بياناً طيباً في هذا المعنى في الاعتصام / الشاطبي (٢ / ٣٤٤).

ثاثا: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين ، لكنه يفهم الدليل وموقعه ، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة ، وله القدرة على تحقيق المناط ونحوه . فلا يخلو إما أن يُعتبر ترجيحه أو نظره ، أو لا ، فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه . ( أنظر الاعتصام الصفحات السابقة ) .

وهذا التفاوت في درجات العلم قال فيه الغزالي « . . . وعلى الجملة بين درجة المبتدىء في طلب العلم وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين طرفين » المستصفي من علم الاصول للغزالي ٢ / ٣٨٤ .

= وبعد هذا الذي ذكرناه نصل إلى ما دار فيه الاختلاف وهو وجود مرتبة

الاتباع:

### محل الاتباع هو مادلت عليه النصوص

اعلم أن مما لابد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال .

وإيضاح ذلك : أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ أو إجماع المسلمين ، لا يجوز فيه التقليد بحال .

لأن كل اجتهاد يخالف النص ، فهو اجتهاد باطل ، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد . لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين ، فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان .

ولا يجوز التقليد فيها خالف كتابا أو سنة أو إجماعاً إذ لا أسوة في غير الحق . فليس فيها دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط .

ولا اجتهاد ، ولا تقليد فيم ادل عليه نص ، من كتاب أو سنة ، سالم من المعارض .

### ( الفرق بين التقليد والإنباع )

والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم ، لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم .

### ـ قال ابن خويز منداد :

« كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله ، لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح . = وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله: فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع » ا. هـ .

- قال الإصلم أحمد: « الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي على وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير » .

ثم قال الشيخ معمد الأمين : « أما كون العمل بالوحي اتباعا لا تقليداً فهو أمر قطعي . والأيات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جداً :

كقوله تعالى : ﴿ اتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلًا ما تذكرون ﴾ سورة الأعراف / ٣ والآيات في ذلك كثيرة فالعمل بالوحي هو الاتباع كها دلت عليه الآيات .

ومن المعلوم الذي لاشك فيه ، أن اتباع الوحي المأمور به في الآيات لا يصح اجتهاد يُخالفه من الوجوه ، ولا يجوز التقليد في شيء يخالفه . فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن مواضع الاتباع ليست محلاً أصلاً للاجتهاد ولا للتقليد .

فنصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد ولا تقليد معها البتة . لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائن من كان كما لا يخفى .

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه . وأنه يصح علم حديث والعمل به ، وعلم آية والعمل بها ولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد .

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة ويعمل بكل ما علم من ذلك ، كما كان عليه أول هذه الأمة من القرون المشهود لها بالخير » ١. هـ =

بَعَث به محمداً على ، والعملَ بشريعته . غير أن العمل بها متوقف على الوقوف عليها(١) ، والوقوف عليها(١) له طرق ، فما كان منها مما يشترك به العوام(٣) وأهل النظر ـ كالعلم بفريضة (٤) الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء (٥) اجمال ، وكالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة وقتل النفس ، وغير(١) ذلك مما علم من الحين

#### تابع التعليق :

أنظر «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (٧ / ٥٤٧ \_ ٥٥٠) وإكمالا للموضوع نذكر مسألة تجزىء الاجتهاد أي :

(كون العالم مجتهدا في مسألة دون غيرها ، أي يكون قادراً على الاجتهاد في بعض المسائل دون البعض نظراً لتوافر وسائل الاجتهاد له في هذه المسائل . كمن أحاط بجميع أدلة الميراث ونصوصه وما ورد فيه من السنة ومن أقوال العلماء فإن له أن يجتهد في هذه المسائل وإن كان غير قادر على الاجتهاد في غيرها لعدم توافر وسائل الاجتهاد عنده فيها . انظر : أصول مذهب الإمام احمد (ص ٦٢٩) تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى .

#### المقايلة:

- (١) في ن ٢ على التوقف عليها بدل ( الوقوف عليها ) .
  - (٢) في ن ١ ، و ن ٢ وهي ساقطة من الأصل .
  - (٣) في ن ١ ، و ن ٢ ( فيه العامة بدل (به العوام ).
    - (٤) في ن ٢ بفرضية بدل ( بفريضة ) .
      - (٥) في ن ١، و ن ٢ والحج والصوم .
  - (٦) في ن ١، و ن ٢ ونحو ذلك بدل (وغير ذلك) .

# بالضرورة ـ فذلك لا يتوقف فيـه على اتباع مجتــهد ومذهب معين ، بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك<sup>(۱)</sup> .

فمن كان في العصر الأول فلا يخفي وضوح ذلك في حقه ، ومن كان في الأعصار المتأخرة ، فلوصول ذلك إلى علمه (٢) ضرورة من الإجماع والتواتر وسماع (٣) الآيات والسنن (٤) ، أي الأحاديث الشريفة المستفيضة المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه .

وَأُمَّا مالا يتوصل (°) إليه إلا بضرب (٢) من النظر والاستدلال فمن كان قادراً عليه بتوفر (٧) آلاته (٨) وجب عليه فعله ، كالأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين (٩) ، ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع من أرشده (١٠) إلى ما كُلِّف به (١١)

<sup>(</sup>١) في ن ١ زاد بعد (ذلك) يجب عليه .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ قال عمله بدل علمه . ـ «فلوصول » لعل اللام للتعليل .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ ( والتواتر والآيات ) .

<sup>(</sup>٤) في ن ١ و ن ٢ والسنن المستفيضة .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ وأما من لا يتصوله .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ بضروب .

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ بتوافر بدل بتوفر .

<sup>(</sup>٨) في ن ١ آلته .

<sup>(</sup>٩) في ن ١، و ن ٢ سقطت ( رضوان الله عليهم أجمعين ) .

<sup>(</sup>١٠) في ن ١، ن ٢ اتباع من أرشده ، وقال صاحب المنار في تعليقه « حق العبارة أن تكون « اتباع من يرشده » وفي الأصل « الاتباع إلى من يرشده » .

<sup>(</sup>١١) في ن ٢ سقطت (به) .

من (١) هو من (٢) أهل النظر والاجتهاد والعدالة، وسقط (٣) عن العاجز تكليفه بالبحث (٤) والنظر لعجزه بقوله (٥) تبارك (٢) وتعالى ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (أ) وقوله عز من قائل (٧) ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ ( $^{(+)}$ ) وهي الأصل في اعتماد التقليد ، كما أشار إليه المحقق الكمال ابن الهمام ( $^{(+)}$ ) في التحرير .

#### المقابلة:

- (١) في ن ١ من هو من أهل .
- (٢) من ساقطة من الأصل ، وثابتة في ن ٢ .
  - (٣) في ن ٢ ويسقط .
  - (٤) في ن ١ في البحث .
  - (٥) في ن ١ لقوله تعالى .
  - (٦) في ن ٢ بقوله تعالى .
- (٧) في ن ١ وقوله تعالى ، و ن ٢ وقوله عز وجل .

#### التعليق :

- (أ) سورة الأنبياء آية ٧ ،
- (ب) سورة البقرة آية ٢٨٦

(ج) ابن الهام (٧٩٠ - ٨٦١ هـ) : هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي ، ثم الإسكندري ، كال الدين ، المعروف بابن الهام . حنفي عارف بأصول الدين والتفسير ، والفرائض ، والفقه والحساب واللغة له ( فتح القدير ) في شرح الهداية . و ( التحرير ) في الأصول ، و (المسايرة

في العقائد المنجية في الآخرة ) .

انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (١٢٨/٨) ، والأعلام لخير الدين الزركلي (٦/٤/٦) الفوائد البهية لأبي الحسنات اللكنوي (ص ١٨٠) . بخاري ولد في صفر

#### فصل

إذا علمت ذلك ، فاعلم أن أبا حنيفة ومالكا(۱) والشافعي وأحمد بن محمد بن (۲) حنبل رحمة الله عليهم اجمعين (۳) ، كلِّ كان من (٤) أهل الذكر الذين وجب سؤالهم (٥) لمن لم (١) لم يصل إلى درجة النظر والاستدلال ، فإذا عمل أحد من المقلدين في طهارته (٧) وصلاته أو شيء مما جرى به التكليف بقول واحد منهم مقلدا له (٨) فيه أو صادف قوله ، ولو لم (٩) يُعلم به حين العمل فقلّده فيه (١٠) بعد انقضائه ، على

<sup>(</sup>١) في ن ١ والشافعي ومالكاً .

<sup>(</sup>٢) في ن ١، و ن ٢ وأحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>٣) في ن ١، و ن ٢ رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) في ن ١، و ن ٢ كل منهم من أهل .

<sup>(</sup>٥) في ن ١، و ن ٢ قال وجب سؤالهم واتباعهم .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ سقطت (لم).

<sup>(</sup>٧) في ن ١، و ن ٢ أو صلاته .

<sup>(</sup>A) في ن ١ سقطت ـ وهذه مسألة التقليد قبل الدخول بالعمل وبعد الدخول فيه ـ ١ . هـ المحقق .

<sup>(</sup>٩) في ن ١ سقطت (لم) .

<sup>(</sup>۱۰) في ن ۱ (به) بدل (فيه) .

ما ظهر لي في المسألة ، كما يدل عليه ما استشهد به في المسألة بعد هذا ـ فقد أدى ما عليه ، وليس لأحد ممن هو في درجته (۱) التقليد له (۲) . قلت : بل ولا للمجتهد (۳) الإنكار عليه ، كما صرّح به (في غير كتاب) (٤) عندنا من تصانيف الصدر الشهيد حسام الدين (أ) وغيره من

#### المقابلة:

(١) في ن ١، و ن ٢ (درجة) بدل ( درجته ) .

(٢) في ن ١، ون ٢ سقطت (له) . ـ أي لا يصح للعامي التقليـد لعامي آخـر) المحققان ا. هـ .

(٣) في ن ١ ولا وللمجتهد .

(٤) في ن ١ ساقطة .

#### التعليق :

(أ) الصدر الشهيد حسام الدين (٤٨٣ ـ ٥٣٦ هـ) : عمر بن عبدالعزيز (أبو محمد حسام الدين) الفقيه الأصولي الحنفي . من أهل بخاري ولد في صفر عام ٤٨٣ هـ . توفي شهيدا سنة ٥٣٦ .

من تصانيفه الكثيرة: الفتاوي الكبرى ، وشرح الجامع الصغير للشيباني ، في فروع الفقه الحنفي ، وشرح كتاب أدب القضاة للخصاف ، الوقف والابتداء ، وعمدة المفتي والمستفتي .

انظر: الفوائد البهية (١٤٩)، الجواهر (١/ ٣٩١، ٣٩٢)، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٧/ ٢٩١).

كتب المذهب المعتبرة ، كالتجنيس (١) والمزيد (٢) (أ) لشيخ الإسلام برهان الدين (٢) صاحب الهداية (٤) ، كما نقلته بخطي عنها في مظانه .

#### المقابلة :

(١) في ن ٢ وكالتجنيس .

(٢) في ن ١، و ن ٢ والمزيد وفي الأصل « والمؤيد » وهي خطأ في النسخ .

#### التعليق :

(أ) هو كتاب: « التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد «كتاب يعنى بالفتاوي للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي . أنظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (١/ ٣٥٢).

(ب) شيخ الإسلام بوهان الدين المرغيفاني على بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني برهان الدين نسبته إلى «مرغينان » وهي مدينة من مُدن فرغانة وراء سيحون وجيحون ولد ٥٣٠ هـ وتوفي ٥٩٣ هـ وكتابه « الهداية شرح بداية المبتدى » مشهور يتداوله الحنفية، ومنتقى الفروع، ومختارات النوازل

انظر : [ الجواهر المضية (١ / ٣٨٣ ، الفوائد البهية ص (١٤١) ].

(ج) كتاب المحاية: كتاب في فروع الفقه الحنفي لشيخ الإسلام علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفي سنة ٥٩٣ هـ وكان قد صنف قبل هذا الكتاب « بداية المبتدي » جمع فيه كتابي أبي الحسن القدوري و « الجامع الصغير » لمحمد بن الحسن وزاد عليها مسائل ثم شرحه بكتاب سهاه « كفاية المنتهي » ثم اختصره في كتاب سهاه ( الهداية ) وقد تصدى لتخريج أحاديثه الإمام الحافظ أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي في كتابه « نصب الراية » ولهم عليه شروح كثيرة . انظر : كشف الظنون (٢ / ٢٠٣٢) .

إذَا(١) ثَبَتَ ذَلِكَ فليس لحنفي أو مالكي (٢) أو شافعي من المقلدين أن يمتنع من الاقتداء بالإمام المخالف لمذهبه (أ) ، و (ليس له أن ) (٣) يحتج بأني لما قلدت الشافعي أو أبا حنيفة (٤) مثلا فقد وجب على الحكم ببطلان ما خالف اجتهاده ، لأننا (٥) نقول : إنما أبيح التقليد بقدر الضرورة : وذلك يندفع بتقليدك (١) له في عملك . وكيفيته فقط ، [ وإن شئت قل : في كيفية إيقاع ما كُلفت به فقط] (٧) . وأما الحكم ببطلان مخالفه فليس ذلك إليك ، بل للكلام مجال في تسويغ (٨) ذلك للمجتهد الذي قلدته .

#### التعليق :

( أ ) وهذا منضبط بعدم نية التهرب وتتبع الرخص ـ وسيأتي بحث ذلك في موضوع التلفيق .

<sup>(</sup>١) في ن ١، و ن ٢ فإذا بدل (إذا) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١، و ن ٢ سقطت ( أو مالكي ) .

<sup>(</sup>٣) في ن ١، و ن ٢ العبارة ساقطة .

<sup>(</sup>٤) في ن ١، و ن ٢ سقطت (أو أبا حنيفة) .

<sup>(</sup>٥) في ن ١، و ن ٢ لأنا بدل (لأننا) .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ بتقليديك وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) سقطت من ن ١ .

<sup>(</sup>٨) سقط هنا كلام كثير بألفاظ متقاربة بين ن ١، و ن ٢ وأعتمدت النقل من ن ١ وهو : « وينبغي أن يكون قرار الكلام أن للمجتهد الحكم ظناً لا قطعاً بأن اجتهاد غيره خطأ . =

وَأُمَّا [ أَنْتَ و ] (١) من هو في مرتبتك (٢) من المقلدين ، فقول (٣) « كل مجتهد (1) عنده على حد سواء ، إذ ليس الترجيح بالدليل من

وأما نفس المجتهد المخالف فهو مصيب في العمل باجتهاد نفسه لا مخطىء في ذلك . وإن كان محكوماً بالخطأ اجتهاده عند غيره . لأنه مأمور باتباع اجتهاد نفسه كم لا يخفى » ، وقد نقله صاحب المنار رحمه الله إلى موضعه كم سيأتي .

- (١) في ن ٢ ما بين المعكوفتين ساقطة .
  - (٢) في ن ١ رتبتك بدل (مرتبتك) .
  - (٣) في ن ١ فيقول بدل (فقول).

#### التعليق ؛

#### (أ) تعريف الاجتماد :

لغة : مأخوذ من الجهد مادته (جهد) انظر كتاب الاجتهاد للأفغاني ص ٩٧ ، وقال في تعريفه الراغب الأصفهاني في المفردات (ص ١٠١) « أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة ، يقال : جهدت رأيي وأجهدته : أتعبته بالفكر »

اصطلاما : قال ابن الحاجب : « استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنٍ بحكم شرعي ) مختصر المنتهى (٢ / ٢٨٩) .

وقال الآمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن سالم الشافعي (٥٥١ - ٦٣١ هـ): « استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من نفسه العجز عن المزيد فيه » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤ / ١٦٢).

ومراد المؤلف رحمه الله « كل مجتهد عنده على حد سواء » : أن قوة كل قـول =

وظائفك ، ولكنت (۱) في درجتهم ووجب عليك الاجتهاد وارتفع التقليد ، ولكن لابد للعمل في تصحيحه من مستند ، فأنت استندت إلى إمامك (۲) و ونعم الإمام وهذا الآخر (استند إلى إمام في فعله مثل امامك ) (۲) أو أعلى منه ، فلا يكنك الحكم على عمله بالبطلان البتة ، فلست حينتذ (٤) في تخلفك عن (٥) الاقتداء به (٦) إلا عاملاً بمحض فلست حينتذ (١٠) في تخلفك عن (١٥) الاقتداء به (٦) الاعاملاً بمحض التعصب (٢٠) ، وقد نص علما فنا وغيرهم من أصحاب المخاهب على حرمة التعصب وتصويب الصلابة في المخهب ، ومعنى الصلابة أي (٨) الثبات على ما ظهر للمجتهد من الدليل ، (وليس ذلك ) (٤١) إلا للمجتهد نفسه أو لمن هو من أهل النظر (أ) عن أُخِذ بقوله .

= بالنسبة للعامي سواء ، فهـ و ليس محل للترجيح ، وهذا في الفصـ ول المجتهد بهـا التي لا يوجد فيها نص ، أو كانت النصوص فيها ظاهرة التعارض .

#### التعليق :

أ ـ أي الذي يجتهد في مسألة دون مسألة ، ولـ ه معرفـ في دلالات الألفاظ والنصوص .

- (١) في ن ١، ون ٢ لكنت وفي الأصل وإلا كنت .
  - (٢) في ن ٢ مامك خطأ .
- (٣) في ن ١، و ن ٢ مستند في فعله إلى إمام مثل إمامك .
  - (٤) في ن ١ سقطت ( حينئذ ).
  - (۵) في ن ۲ كرر (عن) مرتين .
  - (٦) في ن ١ زاد ( عاملًا ) بعد ( به ) .
  - (٧) في ن ١، ون ٢ العصبية بدل ( التعصب ) .
    - (٨) في ن ١، ون ٢ بدل (أي ) (هو) .
- (٩) في ن ١، و ن ٢ ( وذلك لا يتم ) بدل ( وليس ذلك ) .

## والتعصب(أ) هو الميل مع الهوى لأجل نصرة المذهب ومعاملة

#### التعليق :

#### (أ) والتعصب مذموم بالنقل والعقل ؛

- أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن الله على الله الله على الل

ولهذا اتفقت كلمة علماء الإسلام على ذم التقليد على الجملة ، ونهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم ، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة « انظر : الاجتهاد والتقليد في الإسلام د. طه العلواني (ص ١١٧) .

## (١) قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى :

« لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه » الانتقاء ص ١٤٥ .

« وفي رواية : حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا » انظر الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لإبن عبدالبر ؛ انظر صفة صلاة النبي على ص ٢٤ .

### (٦) وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى :

« إنما أنا بشر أخطىء وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» ـ انظر (جامع بيان العلم لابن عبدالبر (٢ / ٣٢) ابن حرم في الإحكام في أصول الأحكام (٢ / ١٤٩) ، ايقاظ همم أولي الأبصار. الفلاني (ص ٧٢) .

## الإمام الآخر ومقلديه ( بما يحط عنهم )(١) . وقد نص في جواهر

#### = تابع التعليق :

## (٣) وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :

« أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله ﷺ لم يحل لـه أن يدعها لقول أحد » ( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٢ / ٣٦١) ، إيقاظ الهمم (ص ٧٤) .

وقال تلميذه اسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره :

« اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه » ( الاجتهاد والتقليد في الإسلام و ( ص ١١٧) طه العلواني .

## (٤) قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى :

« لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخـذ من حيث أخذوا » ( إعلام الموقعين (٢ / ٣٠٢) .

#### المقابلة :

(۱) في ن ۱، و ن ۲ (بما يقض منهم) ، العبارة صحيحة من حط \_ يحطُ حطا ، والحط الوضع . وحط الحمل عن البعير يحطه حطا : أنزله . وكل ما أنزله عن ظهر فقد حطه، ومنه قوله تعالى ﴿ وقولوا حطة ﴾ أنظر اللسان : لابن منظور (۱/ ۲۹۳) والنهاية لابن الاثير (۱/ ۲۹۳) . وتأتي بمعنى حط قدره ، وضع منه ، حقره ، قلل قيمته (ورسمت في النسخ هكذا — يحطط —) .

أنظر: تكملة المعاجم العربية (٣ / ٢٣٠) لرينهارات دوزي من منشورات ـ وزارة الثقافة والإعلام ـ العراق ـ ١٩٨١ .

الفتاوي (أ) وغيرها من كتب أصحابنا أن الامام (١) الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن له تعصب على أئمتنا رحمهم الله تعالى (٢) .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدي بعضهم ببعض ، وكذا التابعون لهم (٣) ، وفيهم المجتهدون ولم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى (٤) أنه كان لا يرى الاقتداء بمن يخالف قوله في بعض المسائل ولو في خصوص الطهارة والصلاة ، بل كان يقتدي بعضهم ببعض ، وربما اعتقد بعضهم ولاية بعض (٥) ، حتى أن الشافعي رضي الله عنه (٦) بعث يطلب قميص الإمام (٧) أحمد بن حنبل من بغداد

#### التعليق :

(أ) جواهو الفتاهي للامام ركن الدين بن أبي بكر محمد بن أبي المفاخر بن عبدالرشيد الكرماني الحنفي ، ذكر فيه أنه ظفر بفتاوي أبي الفضل الكرماني ومسائل من جمال الدين اليزدي ثم أضاف إليه من فتاوي أئمة بخاري وما وراء النهر وخراسان وكرمان ـ كشف الظنون (١/ ١٥٥) .

#### المقابلة :

(١) في ن ١ سقطت لفظة (الإمام).

(٢) في ن ١ سقطت عبارة ( رحمهم الله تعالى ) ، [ ومن أقواله رحمه الله ( من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ) الانتقاء ص ١٣٦ ا. هـ. المحققان ] .

(٣) في ن ١، و ن ٢ سقطت ( لهم ) . [ مع مخالفتهم في بعض المسائل المجتهد بها . هـ ] .

(٤) في ن ١ سقطت رحمهم الله تعالى .

(٥) في ن ١، و ن ٢ البعض بدل بعض .

(٦) في ن ١ سقطت رضي الله عنه ، وفي ن ٢ قال : رحمه الله .

(٧) في ن ١، و ن ٢ سقطت لفظة ( الإمام ) .

يستشفي به في مدة مرضه بغسله (۱) وشرب مائه \_ كها رأيته مثبتا في مناقب أحمد رضي الله عنه (۲) \_ وقد روي ذلك بالعكس (أ) وكذلك كان (۳) الصحابة رضي الله تعالى عنهم (٤) يعامل بعضهم بعضاً ، كها يعلم ذلك من سيرهم (٥) وأحوالهم .

ولا يلتفت إلى ما قد تمسك(١) به من لا معرفة عنده بأن الاختلاف بينهم لم يكن بينهم(٧) بهذه الصفة التي عليها المذاهب الآن ، لأنا قد قررنا أن ذلك لا يمنع ، لأن الكل كانوا(٨) في طلب الحق على

#### = التعليق :

(أ) ورواية القميص ذكرها السبكي في طبقاته ( الطبعة المحققة ٢ / ٣٦ ) بسنده إلى الربيع بن سليمان، وفي السند محمد بن عبدالله الرازي ، يقال له جراب الكذب ، انظر ديوان الضعفاء للذهبي ( ص ٢٧٨ ، رقم ٣٨١٢ ) . كما أن هذه القصة لا يمكن أن تثبت في حق طلبة العلم فكيف عند الأئمة الأعلام .

<sup>(</sup>١) في ن ١ فغسله بدل بغسله ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ رحمه الله تعالى ، وفي ن ٢ رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ ( كانت ) بدل ( كان ) .

<sup>(</sup>٤) في ن ١، و ن ٢ ( رضي الله عنهم ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ١، و ن ٢ ( سير سيرهم ) .

<sup>(</sup>٦) في ن ١، و ن ٢ يتمسك بدل (تمسك) .

<sup>(</sup>V) في ن ١، و ن ٢ سقطت ( بينهم ) .

<sup>(</sup>٨) في ن ١، و ن ٢ سقطت (كانوا ) .

حد متساوِ (۱) ، واجتهاد كل واحد منهم يحتمل الخطأ كغيره بعد تسليم بلوغهم (۲) درجة الاجتهاد ، وإن تفاوتوا (۳) فيه .

فَإِن قُلت: قد نقل الإمام حافظ الدين النسفي (أ) صاحب

#### المقابلة :

- (١) في ن ١، و ن ٢ سواء بدل ( متساوِ ) .
- (٢) في ن ١، و ن ٢ بلوغه بدل ( بلوغهم ) .
- (٣) في ن ١، و ن ٢ تفاتوا بدل ( تفاوتوا ) .

التعليق :

## (أ) الإمام حافظ الدين النسفي :

عبدالله بن أحمد بن محمود أبوالبركات حافظ النسفي من أهل (إينج) من كور «أصبهان » ووفاته فيها فقيه حنفي . أصولي . مفسر . تفقه على الكردري وخواهر زاده من تصانيفه «كنز الدقائق » متن مشهور في الفقه ، و (الوافي) في الفروع و «الكافي » في شرح الوافي و «المنار » في أصول الفقه . وتفسير النسفي .

انظر\_[ الفوائد البهية (ص ١٠١) ، والجواهر المضية (ص ٢٧٠) والجلام (٤ / ١٩٢) .

## الكنز<sup>(†)</sup> والكافي<sup>(ب)</sup> في مصفاة<sup>(ج)</sup> عن المشايخ<sup>(۱)</sup> المتقدمين<sup>(۲)</sup>: **إنا إذا**

#### التعليق :

(أ) كنز الدقائق: في فروع الحنفية للشيخ أبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي ، لخص فيه كتاب الوافي ، بذكر ما عم وقوعه حاويا لمسائل الفتاوي والواقعات . وجعل له رموزاً هي « الحاء » لأبي حنيفة «والسين» لأبي يوسف «والميم» لمحمد «والزاي» لزفر «والفاء» للشافعي «والكاف» لمالك «والواو» لرواية أصحابنا وزيادة «الطاء» للاطلاقات ، واعتنى بالكتاب كثير من الفقهاء فشرحه الإمام الزيلعي وسياه « تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ، وهذا الكتاب مطبوع » كشف الظنون (١٥١٥) .

(ب) الكافي شرح المواقي في الفروع: يذكر أن الإمام النسفي لما أراد أن يشرح الهداية ثنى عزمه تاج الشريعة فشرع في تصنيف كتاب مثل الهداية فألف الوافي على أسلوب الهداية، ثم شرحه وسياه بالكافي فكأنه شرح الهداية ويقول النسفي في مقدمة كتابه الوافي « . . أن أؤلف كتابا جامعا لمسائل الجامعين والزيادات حاويا لمافي المختصر ونظم الخلافيات مشتملا على بعض مسائل الفتاوي والواقعات » . ـ انظر كشف الظنون (١٩٩٧) .

(ج) المصفي : كتاب للإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي شرح فيه منظومة النسفي في الخلاف لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي المتوفي (٥٣٧) هـ ، \_ أنظر كشف الظنون (١٨٦٧)

<sup>(</sup>١) في ن ٢ سقطت (في) وقال مصنفاً عن المشائخ .

<sup>(</sup>٢) في ن ١، و ن ٢ سقطت ( المتقدمين )] .

سئلنا عما ذهبنا إليه في الفروع نجيب بأن ما ذهبنا إليه صواب يحتمل الخطأ ، وما ذهب (٢) إليه الغير (٢) خطأ يحتمل الصواب (أ) . انتهى بمعناه (٣) ، وإن لم يكن بلفظه . وهذا يوجب امتناع المقلد من اتباع إمام يرى (٤) مخالفة قول إمامه لكونه (٥) خطأ ، وما قلد فيه صواب عنده .

قُلنا: المراد من هذا تخصيص (٦) (أن) ماذهب إليه أئمتنا هو (٧) صواب عندهم مع احتمال الخطأ، إذ كل مجتهد قد يصيب وقد يخطىء في نفس الأمر. وأما بالنظر إلينا فهو مصيب في اجتهاده (٨)، وهو

#### التعليق :

( أ ) وعلى ذلك لا يُقطع في خطأ الآخرين مادام المسألة في دائرة الاجتهاد والنظر .

#### المقابلة .

- (١) في ن ٢ قال ( ما ذهب الخصم إليه خطأ يحتمل الصواب) .
- (٢) في ن ١ قال : ما ذهب إليه الشافعي خطأ يحتمل الصواب .
  - (٣) في ن ٢ سقطت الواو .
  - (٤) في ن ١ اتباع ما يرى .
  - (٥) في ن ١ ولكونه بدل ( لكونه ) .
  - (٦) في ن ١، و ن ٢ سقطت لفظة ( تخصيص ) .
    - (V) في ن ١ (وهو) بدل (هو).
    - (٨) وفي « ن ٢ » اجتهاداته بدل اجتهاده .

معنى ما روي أن كل مجتهد مصيب ، فليس معناه أن الحق يتعدد<sup>(أ)</sup>

[ وَيَنْبَغي أَن يكون قد أراد الكلام (١) أَن للمجتهد الحكم ظنا لا قطعيا بأن اجتهاد غيره خطأ . واما نفس المجتهد المخالف فه و مصيب في العمل باجتهاد نفسه لا مخطيء في ذلك ، وإن كان محكوما بخطأ إجتهاده عند غيره ، لأنه مأمور بإجتهاد نفسه كما لا يخفي . ](٢) .

قـال الإمام فخـر(٣) الإسلام عـلي بن محمد البـزدوي(<sup>ب)</sup>في شرح

#### المقابلة :

(١) لعلها بالكلام .

(٣) و (٤) في ن ٢ فعز الدين سلام البزداوي ، وقال (تحرى ) القبلة .

#### التعليق :

(أ) إن المواد بالحواب هذا : أن المجتهد لا يأثم بالخطأ بل يؤجر عليه بعد توفية الاجتهاد حقه ، وليس المراد الاصابة التي هي مقابلة للخطأ لأن النبي على قسم ما يصدر من المجتهد إلى صواب وخطأ فقال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر » الفتح (١٣ / ٣١٨) رقم ٧٣٥٢ فالحق عندالله واحد وإن المجتهد يُخطىء ويُصيب ، لأنه لايكون قولان مختلفان صوابين ، وقد توسع بذلك علماء الأصول كالشاطبي في موافقاته ج ٤ ، وعلى هذا فالاصابة راجعة إلى ظن المجتهد واجتهاده ، وإلى أنه أصاب ما كُلف به من بذل الوسع لا أنه أصاب نفس الحكم .

### ب \_ الأمام فخر الأسلام علي بن محمد البزدوي .

علي بن محمد بن الحسين ، أبو الحسن ، فخر الإسلام البزدوي كان إمام

 <sup>(</sup>٢) سقط من ن ١، و ن ٢ مابين المعكوفتين من قـوله : ( وينبغي أن يكـون . . إلى كما لا
 يخفى ) وهي موجودة في المكان السابق كما ذكرنا ومكانها هنا هو الصواب .

الجامع الصغير (أ) في مسئلة التحري بالقبلة (ب)(٤) في الليلة المظلمة:

= الحنفية بما وراء النهر ، أصولي محدث ، مفسر ، ولد عام (٤٠٠ م وتوفي ٤٨٢ هـ) .

من تصانيفه « المبسوط » في أحد عشر مجلداً ، و « شرح الجامع الكبير » للشيباني في فروع الفقه الحنفي ، و «كنز الوصول إلى معرفة الأصول » المعروف بأصول البزدوي .

انظر ـ ( الجواهـ ر المضيـة) (١ / ٣٧٢) معجم المؤلفـين (٧ / ١٩٢) ، معجم المطبوعات العربية والمُعربة لسركيس ص (٤٥٥٤) .

#### التعليق :

(أ) كتاب البزدوي شرح الجامع الصغير في الفروع: للإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو كتاب قديم مشتمل على ألف وخمسائة واثنتين وثلاثين مسألة والأحناف يعظمونه حتى قالوا لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله وكان الحنفية لا يقلدون أحدا القضاء حتى يمتحنونه فإن حفظه قلدوه القضاء وإلا أمروه بالحفظ » وله شروح كثيرة \_ أنظر: كشف الظنون (٥٦١).

(ب) وفي مسألة تحري القبلة يقول الكاساني من الأحناف في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١ / ٣٤٢) (إن كان عاجزاً بسبب الاشتباه ، وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة أو لا علم له بالأمارات الدالة على القبلة . فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التحري لما قلنا بل يجب عليه السؤال . فإن لم يسأل وتحرى وصلى فإن أصاب جاز وإلا فلا ، فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري ، لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان ، وليس في وسعه إلا التحري فتجوز له الصلاة بالتحري لقوله تعالى ﴿ فأينها تولوا فثم وجه الله ﴾ .

وهذا نص من أصحابنا على أنهم لم يقولوا: كل مجتهد مصيب . خلافاً للمعتزلة ، فإن من نسب ذلك إليهم فقد تقول عليهم (١). هذا لفظ فخر الإسلام رحمة الله عليه .

\* قلت (٢) : وقـد ذهب بعضهم إلى أن الحق يتعدد في المسألة ،

= وروى أن أصحاب رسول الله على تحروا عند الاشتباه وصلوا ولم ينكر عليهم النبي على . فدل على الجواز ، فإذا صلى إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما إن يصلى إلى جهة بالتحري أو بدون التحري ، فإن صلى بدون التحري فلا يخلو من أوجه ، أن لا يخطر بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة أو خطر بباله وشك في جهة القبلة وصلى من غير تحر ، أو تحري ووقع تحريه على جهة فصلى إلى جهة أخرى لم يقع عليها التحري .

أما إذا لم يخطر بباله شيء ولم يشك وصلى إلى جهة من الجهات فالأصل هو الجواز لأن مطلق الجهة قبلة بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحري ولم يوجد ، لأن التحري لا يجب عليه إذا لم يكن شاكاً فإذا مضى على هذه الحالة ولم يخطر بباله شيء صارت الجهة التي صلى إليها قبلة له ظاهرا ، فإن ظهر أنها جهة الكعبة تقرر الجواز .

أما إذا ظهر خطأه بيقين بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير جهة الكعبة أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها إن كان بعد الفراغ من الصلاة يعيد ؛ وإن كان في الصلاة يستقبل لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجوده كالاجتهاد إذا ظهر نص بخلافه . ا . ه . .

<sup>(</sup>١) والمراد « بعليهم » السادة الأحناف .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ سقطت (قلت).

وهو (١) ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد فيها (٢) ، فقد جعل الله تبارك وتعالى (٣) حكم المسألة . ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد . ولكن (٤) لا نقول به ، بل معناه أنه مصيب في إجتهاده ثم العمل به ، والحق عند الله واحد (٥) ولكن لما ظهر لهم بالدليل حكم من الأحكام وجب عليهم اتباع الدليل ، ومن ضرورة وجوب الاتباع التصويب ، وإلا فالشرع لا يأمر باتباع الخطأ . ثم من ضرورة تصويب قولهم تخطئة قول خالفهم مع احتمال الإصابة من مخالفهم ، لأن المجتهد لم يحصل له إلا الظن لا القطع بذلك (٦) ، ولهذا لو حكم بشيء من (٧) القطعيات في العقائد يجزم (٨) بالإصابة (٩) وتخطئة المخالف ، كما ذكره النسفي (١٠) في المصفى ايضا .

فَالْحَاصِلُ أَنْ (١١) المراد من أئمتنا ومن أخذ بقولهم من أهل النظر ـ

<sup>(</sup>١) في ن ١ سقطت ( وهو ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١، و ن ٢ سقطت (فيها).

<sup>(</sup>٣) في ن ١، و ن ٢ الله تعالى بدل ( تبارك وتعالى ) .

<sup>(</sup>٤) في ن ١، و ن ٢ ( ولكنا ) بدل ( ولكن ) .

 <sup>(</sup>٥) فى ن ١ عند الله تعالى واحد .

<sup>(</sup>٦) في ن ١ سقطت ( بذلك ) .

٠ (٧) في ن ٢ شبه بياض .

<sup>(</sup>٨) في ن ١ و ن ٢ نجزم بدل ( يجزم ) .

<sup>(</sup>٩) في ن ١ في الاصابة ( بدل بالاصابة ) .

<sup>(</sup>١٠) في ن ٢ قال ( في المذكور في تلك ) .

<sup>(</sup>١١) في ن ١ و ن ٢ ( أن)، بدل(من) . ولعلها أصح .

#### المقابلة :

(١) في ن ٢ شائخ بدل ( مشايخ )

(٢) في ن ١ من المتقدمين ، وفي ن ٢ من المقدمين .

(٣) في ن ١ سقطت لفظة ( الامام ) .

(٤) في ن ٢ الطحاوي ومن المتأخرين .

(٥) في ن ١ ومن المتأخرين .

#### التعليق :

(أ) منصور بن عمر بن علي أبو القاسم: الكرخي البغدادي من شيوخ أبي إسحاق الشيرازي درس في بغداد ومات بها سنة ٤٤٧ وصنف في المذهب الشافعي كتاب الغنية.

انظر: طبقات الشافعية ـ لـلأسنوي (٢ / ٣٤١) وطبقات الشافعية ـ للسبكي (١٩٦/٤) .

(ب) أحمد بن محمد بن سلامة الأردي الطحاوي : أبو جعفر نسبته إلى «طحا» قرية بصعيد مصر ، فقيه حنفى محدث ولد ٢٣٩ هـ توفي سنة ٣١١ هـ .

من تصانيفه « أحكام القرآن » ، و « معاني الأثار » و « شرح مشكل الأثار » و « العقيدة » المشهورة بالعقيدة الطحاوية ، و « الاختلاف بين الفقهاء » .

انظر: [ الجواهر المضية (١ / ١٠٢) ، والبداية والنهاية ـ لابن كثير (١٠٢ / ١٤٧) ، والأعلام للزركلي (١ / ١٩٦) ] .

مثل شمس الأئمة الحلواني (أ) وتلميذه السرخسي (ب) وفخر الإسلام البزدوي (١) وامثالهم من النظار في القرن (٢) الخامس ، والإمام قاضي

#### التعليق :

(أ) شمس الأئمة الطواني : عبدالعزيز بن أحمد بن نصر . شمس الأئمة الحلواني نسبة إلى بيع الحلواء وربحا قيل له الحلوائي فقيه حنفي توفي الأئمة الحلواني نسبة إلى بيع الحلواء وربحا قيل له الحلوائي فقيه و « النوادر » في الفقه ، و « النوادر » في الفروع ، و « الفتاوي » ، و « شرح أدب القاضي » لأبي يوسف .

انظر: الفوائد البهية: (٩٥) والجواهر المضية (١ / ٣١٨) ، معجم المؤلفين (٥ / ٣١٨) ، هداية العارفين \_ أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين لاسهاعيل باشا البغدادي (٥ / ٥٧٧) .

(ب) السخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أبو بكر السرخسي من أهل « سرخس » في خراسان ويلقب بشمس الأئمة ، كان إماما في فقه الحنفية ، وأصوليا مجتهدا في المسائل ، أخذ عن الحلواني وغيره ، سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء وأملي كثيرا من كتبه على أصحابه وهو في السجن أملاها من حفظه .

من آثماره: (المبسوط) في شرح كتب ظماهم السروايمة في الفقم، و « الأصول » في الفقه، و ( شرح السير الكبير ) للإمام محمد بن الحسن .

انظر : الفوائد البهية (١٥٨) والجواهر المضية ٢٨/٢ .

- (١) في ن ٢ البزداوي بدل ( البزدوي ) .
- (٢) في ن ١ و ن ٢ سقطت لفظة ( القرن ) .

#### التعليق :

## ( أ ) الإمام قاضي خان حسن بن منصور بن محمود :

الأوز جندي المشهور بقاضيخان ، من كبار الفقهاء الحنفية في المشرق . وفتاواه دائرة في كتب الحنفية ، توفي ٥٩٢ هـ من تصانيفه . « الفتاوي »، و « الأمالي »، و « شرح الجامع الصغير » .

انظر : الجواهر المضية (١ / ٢٠٥) . الفوائد البهية (٦٤) .

(ب) خسروية صاحب الهداية : محمد بن فرامُوز بن علي المعروف بملا خسرو ، عالم بفقه الحنفية والاصول ، رومي الأصل . تبحر في علوم المعقول والمنقول وتولى التدريس في زمان السلطان محمد بن مراد توفي عام (٨٨٥ هـ ١٤٨٠ م) .

من كتبه: «درر الحكام في شرح غُرر الأحكام» في الفقه ، مطبوع في مجلدين ، و ( مرقاة الوصول في علم الأصول ) رسالة مطبوعة ، وحاشية على المطول ، في البلاغة مخطوطة ، و « حاشية على التلويح في الأصول مخطوط و « حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل» مخطوط .

انظر: الفوائد البهية (١٨٤) ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده (٢ / ٦١) معجم المؤلفين (١١ / ٢٢) .

#### المقابلة ،

- (١) في ن ١ ومعاصريه بدل ( وحسرويه ) . وفي ن ٢ ( وعصريه ) .
  - (٢) في ن ١، و ن ٢ وأضرابهم بدل ( وأضرابهما ) .

الانظار (۱) ( فوي القدر الخطير ) (۲) في القرن (۳) السادس ـ لو سئلوا لكان جوابهم ما ذكره (أ) . ويرشد إلى ذلك تعبيره بقوله « لو سئلنا » [ وقوله « عها ذهبنا » ] (٤) إلى آخره . ولم يقل (٥) : لو سئل المقلد ((1)) فهذا ((1)) الجواب مقدر من جانب الأئمة أنفسهم فيها ذهبوا

#### المقابلة :

- (١) في ن ١، و ن ٢ الأخطار بدل ( الانظار ) .
  - (٢) في ن ١ ، ن ٢ سقطت هذه العبارة .
- (٣) في ن ١، و ن ٢ سقطت لفظة ( القرن ) .
  - (٤) ساقطة من النسختين .
  - (٥) في ن ١ ( نقل ) بدل ( يقل ) .
    - (٦) في ن ١ (فهو) .

#### التعليق :

(أ) أي حافظ الدين النسفي : في قوله « إنا إذا سئلنا عما ذهبنا إليه في الفروع نجيب بأن ما ذهبنا إليه صواب يحتمل الخطأ ، وما ذهب إليه الغير خطأ يحتمل الصواب » . وكونه رحمه الله نسب هذا القول للعلماء لكي يبين أن العامي لا مذهب له ، بل مذهبه هو مذهب مفتيه .

(ب) لأن المقلد لا مذهب له قال محمد بن أبي مدّين بن الشيخ أحمد بن سليهان الشنقيطي في «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة »: إن قولة « إن العامي لا يصح له مذهب ولو تمذهب به » أصله لإمام الحرمين في البرهان ، ومثله في التحرير لابن الهمام الحنفي ، وشرحه المسمى ( التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام) لابن أمير الحاج الحنفي ا. هـ (ص ٢٠٦) ط الثانية في المغرب .

إليه ، وليس المراد أن يكلف كل مقلد أن يعتقد ذلك فيها قلد فيه ، إذ ذلك تقليد فيها لا يحتاج إليه (۱)، وهو ممنوع ، كها أفدتك من قبل أن التقليد إنما يسوغ بقدر الضرورة ، وهو محتاج إلى العمل (۲) ، فلابد من التقليد في كيفية (۳) حصوله ، وأما اعتقاد صحة ما قلد (3) فيه و ( لا يدري ) (6) بطلان كل ما عداه فليس مكلفا (7) .

فَإِن قُلت : بـل هـو مكلف (٧) ، وإلا لـزم إذاً (^) التكليف مـع اعتقاد عدم صحتها .

قلت (٩): لا يلزم ذلك إلا لو اعتقد عدم صحة ما قلد فيه ، ونحن لا نقول به (١٠)، بل هو على الصواب ظاهر حيث فعل ما عليه (١١) ، وهو الأخذ بقول مجتهد ، وأما تخطئة من أخذ بخلاف قول

<sup>(</sup>١) في ن ١ لا يحتاج إلى العمل وسقطت ( إليه ) من ن ١ .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ سقط من قوله : وهو ممنوع إلى قوله : « وهو محتاج إلى العمل » .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ سقطت (كيفية).

<sup>(</sup>٤) في ن ١، و ن ٢ ( ما قلد ) بدل ( ما قاله ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ١، و ن ٢ ساقطة ، ولعلها أصوب حتى يكتمل المعنى ، وصاحب المنار رحمه الله زاد بعض الكلمات حتى يُستساغ المعنى فقال : « ولا يدرى ما دليله وبطلان » .

<sup>(</sup>٦) في ن ١، ون ٢ مكلفاً به .

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ مكلف به .

<sup>(</sup>٨) في ن ١ ( إذا ) بدل ( إذاً ) ، وفي ن ٢ ( أداء ) بدل ( إذا ) .

<sup>(</sup>٩) في ن ١ ( قلنا ) بدل ( قلت ) .

<sup>(</sup>١٠) في ن ٢ سقطت (به).

<sup>(</sup>۱۱) في ن ۱ ( ما هو عليه ) .

مقلده في الهو مكلف بها . وَإِذَا (١) تقرر هذا فلا يسوغ لحنفي أو شافعي (٢) وجد في المسجد إماما (٣) على خلاف مذهبه بعد أن كان من أهل السنة والجهاعة ترك الاقتداء به ، نظراً (٤) إلى عدم صحة صلاته على مقتضى مذهب إمامه .

<sup>(</sup>١) في ن ١ ( إذا ) بدل ( وإذا ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١، و ن ٢ ( ولا شافعي ) .

<sup>(</sup>٣) في ن ١، و ن ٢ ( وجد إماماً في المسجد ) .

<sup>(</sup>٤) في ن ١، و ن ٢ ( ناظراً ) .



#### فصل

## يؤيد ما ذكرته ما نقله(١) التقي الشُّمُني(٢)(أ) في شرح المختصر

#### المقابلة:

(١) في ن ٢ ( ما نقل ) .

(٢) في ن ١، ون ٢ ( الشُّمْني ) وفي الأصل الشهني والصواب « الشُّمُنِّي » .

#### التعليق :

(أ) الشمني - بضم المعجمة وتشديد النون - أحمد بن محمد بن حسن بن على بن يحيى التميمي الداري القسطنطيني - وقيل القسطنيني - الأصل ، تقي اللدين أبو العباس مُفسر مُحدث ، فقيه ، أصولي ، متكلم ، نحوي ، ولد بالأسكندرية في رمضان (٨٠١ هـ - ١٣٩٩ م) ، توفي في ٢٧ من ذي الحجة بالأسكندرية في رمضان (١٤٦٨ هـ - ١٣٩٩ م) ، ولي قضاء الحنفية بالقاهرة سنة ٨٦٨ هـ ، وكان والده مالكياً ، ومن تصانيفه : منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك ، وأوفق المسالك لتأدية المناسك ، وشرح نظم نخبة الفكر - في المصطلح -، ومزيل الخفا عن الفاظ الشقا - في السيرة -، وكان الدراية في شرح النقاية - وهو المراد في قوله شرح المختصر - والنقاية - مختصر الوقاية الرواية في مسائل الهداية - لبرهان الشريعة محمود البن صدر الشريعة الأول عبدالله المحبوبي الحنفي .

انظر : كشف الظنون (١٩٧١ و ٢٠٢٠) ، معجم المؤلفين (٢ / ١٤٩) ، =

والشيخ (١) عثمان الزيلعي (أ) وصاحب البحر الرائق (٢) وغيرهم عن الإمام الجليل أبي بكر الرازي رحمه الله (٣)(ب) من صحة الاقتداء بإمام

= شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (٧ / ٣١٤) ، وحسن المحاضرة للسيوطي (١ / ٢٧١) ، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ١ / ١١٩ ، والضوء اللامع (٢ / ١٧٤ ـ ١٧٨) .

التعليق :

(أ) عثمان بن علي بن مبن ، فنم الحين الزياعي : من أهل زيلع بالصومال ، فقيه حنفي ، محدث ، نحوي توفي ٧٤٣ هـ من تصانيفه : « تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » في الفقه و « الشرح على الجامع الكبير » ، بركة الكلام على أحاديث الأحكام .

أنظر: الفوائد البهية (ص ١١٥) والدرر الكامنة في اعيان المائة الثـامنة. لابن حجر (٢ / ٤٤٦)، والاعلام للزركلي (٤ / ٣٧٣). كشف الظنون الذيل ١٧٧/٣.

(ب) محمد بن عمو بن العسين التيمي البكوي الوازي الشافعي: المعروف بالفخر الرازي ابو عبدالله فخر الدين ، مفسر ، متكلم ، فقيه ، طبيب مشارك في كثير من العلوم الشرعية والعربية رلحكمية ، والرياضية ولد عام ٥٤٣ هـ وتوفي سنة ٢٠٦ هـ تصانيفه كثيرة نذكر منها: تفسير مفاتيح الغيب ، وشرح الوجيز للغزالي والمحصول في الأصول وغيرها .

- (١) في ن ١ ( والشارح الزيلعي ) . وفي ن ٢ كلمة الشيخ غامضة وسقطت (عثمان ) .
  - (٢) في ن ٢ ( المرائق ) بدل ( الرائق ) .
  - (٣) في ن ١، و ن ٢ سقطت ( رحمه الله ) .

رعف ولم يتوضأ (أ) ، وهذا يشعر بالاكتفاء (١) باعتقاد الإمام نفسه في

= أنظر: طبقات الشافعية للأسنوي (٢ / ٢٦٠) ، هداية العارفين (٢ / ١٠٧ ، ١٠٨) .

#### المقابلة :

(١) في ن ١ بالاكتفا .

#### التعليق :

# (أ) للعلماء في هذه المسألة اقوال نذكرها من غير ترجيح منا : السادة الاحناف :

قال الكاساني: الحدث نوعان: حقيقي وحكمي، أما الحقيقي فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة: هو خروج النجس من الآدمي الحي، سواء كان من السبيلين ـ الدبر والذكر أو فرج المرأة ـ أو من غير السبيلين ـ الجرح والفرج والأنف من الدم والقيح والرعاف والقيء».

« بدائع الصنائع (١ / ٣٤) وكذلك ص ١٤٠ وقد ذكر أدلة كثيرة تؤيـد ما ذهب إليه ورد فيها على مذهب الشافعي في عدم نجاسة خروج الرعاف .

وقال صاحب رد المحتار حاشية الدر المختار . عن الوضوء : ينقضه دم مانع من جوف أو فم ، وقال في الشرح : المغلوب الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق ، فلم يكن ناقضا ، وفي المنية : لو انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض ا . ه . حاشية رد المحتار لابن عابدين (١ / ١٣٩) قال في الهداية : والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير . ثم استدل في قوله على « من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلم » شرح فتح القدير : لكمال الدين بن همام (١ / ٣٨ - ٤١) .

صحة صلاته ، ولا عبرة حينئذ (١) بفسادها في اعتقاد المقتدى (أ) ، [كما

#### تابع التعليق :

#### = السادة المنابله :

قال ابن قدامه: قال ابن عباس في الدم: « إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة » ثم قال وظاهر مذهب أحمد: أن الكثير الذي ينقض الوضوء لاحدً له اكثر من أن يكون فاحشاً ، وقدر الفحش « ما فَحُش في قلبك » المغنى لابن قدامه (١ / ١٣٧) .

#### السادة المالكية :

قال ابن عبدالبر: قال مالك عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا رَعَفَ انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى ولم يتكلم »، وكذلك رواية عن سعيد بن جبير. قال ابن عبدالبر عن حديث ابن عمر: همله أصحابنا على أنه غسل الدم ولم يتكلم وبنى على ما صلى ، وقالوا: وغَسْلُ الدم يسمى وضوءاً ، لأنه مُشتق من الوضاءة وهي النظافة وبعد أن عدد مذاهب العلماء قال: وأما مذهب أهل المدينة فقال مالك: الأمر أنه لا يتوضأ من رعاف ولا قيء ولا قيء ولا قيم ، ولادم يسيل من الجسد ، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم ا. هـ الاستذكار لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبدالبر (١ / ٢٨٧ - ٢٩٠) .

#### المقابلة :

(١) في ن ١ سقطت ( حينئذ ) .

#### التعليق .

(i) العبرة بمن في صلاة الجماعة رأي الإمام أم المأموم ؟ قال المرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي : الإمام ضامن ، بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي ا. هـ شرح فتح فتح القدير (٣٦٦/١).

اشار إليه النسفي (١) ايضا] (٢) ، وهذا القول هو [ المقصود روايته ] (٣) وإن اعتُمد خلافه رواية عندنا ، وهو الذي أميل إليه ، وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوريقات (٤) .

أ ـ [بل (°) أزيد وأقول: والذي يقتضيه النظر ـ فيها ذهبنا إليه ـ لا ينبغي (١) تخصيص عقيدة الإمام بالاعتبار في الصحة ، بل نقول: يكفي حصول الصحة على قول مجتهد سواء في ذلك مطابقة عقيدة الإمام والمأموم (أو غير مطابقة ، كمثل شافعي مس فرجه (أ) وصلى

#### المقابلة :

(٦) في ن ٢ ( أن ينبغي ) .

#### التعليق :

### (أ) مس الفرح ، للعلماء فيه أقوال :

السادة الشافعية: قال الشيرازي: وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء، لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي على قال : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » ثم فصل الإمام النووي في ذلك في المجموع شرح المهذب للنووي : (٢ / ٣٤ - ٤٣)

وانظر : روضة الطالبين للنووي (١ / ٧٥) .

<sup>(</sup>١) في ن ٢ السمني بدل ( النسفي ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ سقطت هذه العبارة .

<sup>(</sup>٣) في ن ١، و ن ٢ [المنصور دراية] ، ولعلها أصوب .

<sup>(</sup>٤) في ن ١ ( الرسالة ) بدل ( الوريقات ) .

<sup>(</sup>٥)مابين القوسين (أ ، و ب ) بعد صفحتين ساقط من ن ١ .

## : ق**يلدنا جبات** =

#### السادة الحنابلة ،

قال الخرقي في تعداده النواقض « ومسَّ الفرج » وقال الإمام ابن قدامه عن أحمد فيه روايتان : (١) ينقض الوضوء ، (٢) لا وضوء فيه ا. هـ المغنى (١ / ١٣١ - ١٣٢) ورواية عن أحمد لا ينتقض الوضوء الا بمسه قاصداً مَسَّه ، ولا فرق بين بطن الكف وظهره . المغنى (١ / ١٣٢) .

وقال في الإنصاف لأبي الحسن المرداوي (٢٠٢/١) في معرفة الراجح من الخلاف : الصحيح من المذهب : أن مس الذكر ينقض مُطلقا .

#### السادة المالكية :

قال ابن عبدالبر في الاستذكار بعد ذكر حديث بُسرة بنتُ صفوان « إذا مَسّ أحدكم ذكره فليتوضأ » وذكر الخلاف في الموضوع ثم قال : وتحصيل المذهب عند أكثر المالكيين من أهل المغرب أنَّ من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة ، أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه ، ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينتقض وضوءه . الاستذكار (١ / ٣١٤) .

#### السادة الحنفية :

قال الكاساني : ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حـائل لا ينتقض وضـوؤه عندنا . وعند الشافعي ينتقض . احتج بما روت بسرة بنت صفوان عن النبي عليه أنه قال : من مس ذكره فليتوضأ .

ولنا ما روى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وحذيفة بن اليان وأبي الدرداء وأبي هريرة رضى الله عنهم

ناسيا إماما )(١) واقتدى الحنفي بالشافعي ثم نسي ودخل في الصلاة ، والحنفي كان عالما (٢) بمسه وهو ذاكر له ، فنقول : له(٣) أن يقتدي بـــه

#### تابع التعليق :

= أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثا حتى قال علي رضي الله عنه لا أبالي مسسته أو أرنبة أنفي وقال بعضهم للراوي إن كان نجسا فاقطعه ولأنه ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الأنف . ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده فلو جعل حدثا يؤدي إلى الحرج .

وما رواه فقد قيل أنه ليس بثابت لوجوه (أحدها) أنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما ذكرنا (والثاني) أنه روى أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فشاور من بقى من الصحابة فقالوا: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (والثالث) أنه خبر واحد فيا تعم به البلوى ، فلو ثبت لاشتهر ، ولو ثبت فهو محمول على غسل اليدين ، لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصا في أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا والله أعلم .

البدائع (١ / ١٤٨ ـ ١٤٩) .

#### المقابلة:

(١) في ن ٢ ( أو المأموم ) وما في القوسين محذوف ، ثم قال : « كما لـ و اقتدى الحنفي بشافعي قد مس امرأة .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ (علم).

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ ( إن له ) .

لأنه في حالته بعد المس ، وهو <sup>(۱)</sup> متوضىء في اعتقاد <sup>(۲)</sup> الحنفي المقتدي فيكفي ذلك .

وقد قال المحقق<sup>(1)</sup> في فتح القدير في مثل هذه الصورة: أن الأكثر على الصحة خلافا للهندواني<sup>(ب)</sup> وغيره<sup>(۳)</sup>، ففي هذه الصورة قد اعتبرنا إعتقاد الحنفي المقتدي، واكتفينا بصحتها في عقيدته، وصححنا الاقتداء، كما أنه في مسألة اقتداء الحنفي بالإمام الذي رعف

#### المقابلة ،

(١) في ن ٢ ( وهو ) ساقطة .

(٢) في ن ٢ (عقيدة) . « قال صاحب المنار : « أن العبارة من ـ بل أريد. . . . إلى فيكفي ذلك » ركيكة .

| ره) . | (وغي | بدل | وجماعة | ۲ | ن | في | ۲) | ) |
|-------|------|-----|--------|---|---|----|----|---|
|-------|------|-----|--------|---|---|----|----|---|

#### التعليق :

(أ) المحقق هو كمال الدين بن الهمام، وفتح القدير هو شرح لكتاب الهداية للمرغيناني / أنظر كشف الظنون (٢ / ٢٠٣٤).

(ب) مدمد بن عبد الرحيم بن مدمد الاسهي ، ابوعبدالله ، صفي الدين الهندي ، فقيه أصولي ولد بالهند ( ١٤٤ هـ-١٢٤٦ م) واستوطن دمشق وتوفي بها (٧١٥ هـ- ١٣١٥ م) ومن كتبه : نهاية الوصول إلى علم الأصول » نخطوط في ثلاثة مجلدات ، « الفائق » في أصول الدين ، و « الزبدة » في علم الكلام وهما مخطوطتان ، و « الرسالة التسعينية في الأصول الدينية » مخطوط .

أنظر: مفتاح السعادة (٢ / ٢١٨) ، ونزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (٢ / ١٣٨) .

ولم يتوضأ اكتفينا بصحتها في عقيدة الإمام الراعف ، وصححنا الاقتداء به ، وهو الذي نقلوه عن الإمام (١) الرازي (٢) .

وقد ذكر الشيخ الإمام المحقق كهال الدين بن الههام (٢) في شرحه على الهداية (٤) عن شيخه الإمام سراج الدين (٥) الشهير بقارىء الهداية (١) أنه كان يعتقد قول أبي بكر الرازي (٢) ، وأنه انكر مرة أن

### المقابلة :

(١) في ن ٢ الامام أبي بكر الرازي ـ قال الشيخ عبدالفتاح حفظه الله : « هذا هو الصواب في مجال الفتوى ، وهذا لا يعمم» .

(٢) وفيها يلي جاء مزيداً في ن ٢: ويشهد لما قلته ما ذكره الرازي نفسه في صدر المسألة من جواز اقتداء الحنفي لمن سلم على رأس الركعتين في الوتر. وأنه يتم معه بقية وتره ، معللاً ذلك بأن الامام لم يخرج بسلامة عنده وهو مجتهد فيه فانظر فقد اعتبر هنا اعتقاد المأموم وجواز إقتداؤه به مع تسليمه على رأس الركعتين . غير أنه لم يظهر لي معنى قوله ، لأن الامام لم يخرج بسلامه عنده فكيف لم يخرج به . وقد تعمده فلم يتضح لي معنى هذا التعليل إلا أنه حصل في الجملة القول بصحة الاقتداء باعتبار عقيدة المأموم في هذه الصورة على مقتضى قول الإمام الرازي » .

(٣) في ن ٢ زاد (رحمه الله).

(٤) في ن ٢ للهداية يدل (على الهداية).

(٥) في ن ٢ أي الشهير.

(٦) في ن ٢ قول الرازي .

### التعليق :

(أ) قارس، المحاية / عمر بن علي بن فأرس الكناني العنفي ،

الشهير بقاريء الهداية (سراج الدين) فقيه أصولي عالم بالعربية وله مشاركة في علم علم بالعربية وله مشاركة في علوم كثيرة ، من (أهل الحسينية) بالقاهرة فنسب إليها وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمنه وتصدى للإفتاء والتدريس . وكان يستحضر (الهداية) في فروع =

يكون فساد الصلاة بذلك مروياً عن المتقدمين انتهى .

ورأيت في رسالة لبعض الفضلاء ، أن بعض الفضلاء (۱) (كانوا يرجحون) (۲) قول أبي بكر (۱) الرازي بناء على قوة دليله ووضوح بيانه ، وهو أن شرط صدة صلة المأموم صدة الإمام في نفسما ، كل مكلف إنما تصح في نفسما إماما وماموما باعتبار رأيه ومذهبه ، لا على مذهب الغير ، إذ كل مجتمد مطاع في دكمه ، ومجزي عن (۱) عمله الذي رآه ومثاب عليه ، وإن لم يصب الحق ، فالحنفي لا يجزم بفساد صلاة مجتهد خرج منه الدم وهو يرى أنه غير ناقض ، وإن قطع بفسادها من حنفي إبتلي (به (۵) على رأيه) .

# تابع النعليق :

=الحنفية . توفي عام (٨٢٩ هـ ـ ١٤٢٦ م) .

من آثاره : شرح لباب المناسك للسندي ، وجامع الفتاوي ، وتعليقه على الهداية .

أنظر : الضوء اللامع (٧ / ١٩١) وشذرات الذهب (٧ / ١٩١) وكشف الظنون (٢٠٣٤) .

<sup>(</sup>١) في ن ٢ الفضلاء أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ (كان يرجح ) .

 <sup>(</sup>٣) في ن ٢ سقطت (أبي بكر).

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ عنه بدل ( عن ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ ( به بناء على رأيه ) . ولعلها أصح كها سيأتي بعد أسطر .

[ قوله : لا يجزم . وقوله : وإن قطع . لا يخفي إنه لا جزم ولا قطع في الخلنيات ، فالصواب أن يقال ؛ لا يحكم أو لا يقول بفسادها ، وكذا أن يقول : وأن حكم ، أو وأن قال بفسادها ، بحل قوله : وإن قطع بفسادها من حنفي بحل قوله : وإن قطع بفسادها من حنفي ابتلى به بناء على رأيه ](1) ومذهبه . إلى آخر ما ذكر مما تركت(٢) ذكره (قصد الاقتصار)(٢) على ماهو المقصود منه .]

وكذلك أيضاً ( أجاب عنه (٤) الشمني في شرح المختصر وغيره من المصنفين في مسألة صحة اقتداء مقلد (٥) ابي حنيفة في الوتر بمن يسرى عدم وجوبه (أ) ، بأنه لا يجب عليه إعتقاد الوجوب ، يدل أيضا على ما

### المقابلة .

- (١) مايين القوسين سقط من ن ٢.
- (٢) في ن ٢ ذكرت بدل ( تركت ) .
- (٣) في ن ٢ ( قصداً اقتصاراً ) . إلى القوس انتهى السقط الذي بدأ في القوس (أ / ١٢) .
  - (٤) في ن ١ و ن ٢ ( ما أجاب به ) .
    - (٥) في ن ١ سقطت ( مقلد ) .

التعليق :

أ ـ و حكم صلاة الوتر والعيدين :

\* السادة الأحناف :

قال الكاساني : وأما الصلاة الواجبة فنوعان : صلاة الـوتر ؛ وصلاة العيـدين البدائـع (٢ / ٦٨٥) وقال : وهـو عند أبي حنيفـة فيه ثـلاث روايات ، روى حماد بن زيد عنه أنه فـرض ، وروى يوسف بن خـالد السمتي أنـه واجب ، =

أرشدتك (١) إليه من أن التقليد إنما هو بقدر الحاجة ، واعتقاد الوجوب في عمل لم يجمعوا(٢) على وجوبه لا يجب ، بل ربحا لا يسوغ كما سيأتي قصريبا . فلذلك (٣) نقول : المقلد محتاج إلى إيقاع ما كلف به

# تابع التعليق :

= وروى نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سنة. البدائع: (٢/ ٦٨٦).

وفي صلاة العيدين قال: نص الكرخي على الوجوب فقال: وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة البدائع (٢/ ١٩٥٠ - ٢٩٦).

وقال الكاساني: قال الشافعي: أنها سنة وليست بواجبة البدائع. (٢ / ١٩٦).

# \* السادة الشافعية :

قال النووي: الوترسنه، ويحصل بركعة، ووقتها على الصحيح أنه من حين يُصلى العشاء، إلى طلوع الفجر. روضة الطالبين (١/ ٣٢٩). وقال عن صلاة العيد: هي سنة على الصحيح المنصوص، وعلى الثاني فرض كفاية روضة الطالبين (٢/ ٧٠).

- (١) في ن ١ ما أرشتدك .
- (٢) في ن ١، و ن ٢ (لم يجتمعوا ) .
  - (٣) في ن ١ ( وكذلك ) .

( بطريقته ) (١) لا غير . فتنبه ، فقد نقل صاحب البحر الرائق (أ - وهو خاتمة (٢) المتأخرين مولانا العلامة (٦) ( ابن نجيم ) (٤) رحمه الله تعالى ( في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) (٥) عن شرح منية المصلى (٠) ، إنه صرح بعض مشايخنا (١) بأنه (٧) لا ينوي في الوتر أنه

### المقائلة :

- (١) في ن ١ ( طريقته ) وفي الأصل (طريقة) .
  - (٢) في ن ١ و ن ٢ ( إمام ) بدل ( خاتمة ) .
- (٣) في ن ٢ العلامة مولانًا ، وسقطت مولانًا من ن ١ .
  - (٤) في ن ٢ ( زين الدنيا والدين زين ابن نجيم ) .
- (٥) في ن ٢ سقطت هذه العبارة . وسقطت من ن ١ مع ( رحمه الله تعالى ) قبلها.
  - (٦) في ن ٢ يستخدم بدل (المشايخ) المشائخ » دائها .
    - (٧) في ن ١ ( أنه ) بدل ( بأنه ) .

### التعليق :

(أ) زين الدين بن إبراهيم بن مدمد بن مدمد المصري الحنفي الشهير بابن نجيم ، فقيه ، أصولي مات سنة ٩٧٠ هـ . من آثاره ، شرح مختار الأنوار في أصول الفقه ، والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق ، والاشباه والنظائر ، والتحفة المرضية في الأراضي المصرية .

أنظر: شذرات الذهب (٨ / ٣٥٨)، معجم المؤلفين (٤ / ١٩٢). وكتابه « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » شرح فيه « كنز الدقائق » في فروع الحنفية لأبي البركات النسفي ، وصل فيه ابن نجيم إلى آخر كتاب الدعوى / أنظر كشف الطنون (٢ / ١٥١٥).

(ب) منية المحلي وغنية المبتدي : للشيخ الإمام سديد الدين الكاشغري هـ و محمد بن محمد المتوفي ٧٠٥ هـ وهـ و كتاب معروف متداول بين =

واجب للاختلاف في وجوبه ، ونقل هو<sup>(١)</sup> أيضاعن المحيط والبدائع<sup>(أ)(٢)</sup>أنه ينوي صلاة الوتبر والعيد<sup>(٣)</sup> فقط انتهى<sup>(٤)</sup> ، وهذا نص فيها أشرت إليه .

# تابع التعليق :

= الحنفية وقد شرحه ابن أمير الحـاج شرحا بسيـطا في مجلدين سهاه (حليـة المحلي في شرح منية المصلي و غنية المبتدي ).

أنظر : كشف الظنون (٢ / ١٨٨٦) .

### المقابلة :

- (١) في ن ١ و ن ٢ سقطت ( هو ) .
  - (٢) في ن ١، ( البدايع ) .
- (٣) في ن ١، و ن ٢ ( العيدين ) بدل ( العيد ) .
  - (٤) في ن ١ سقطت ( انتهى ) .

### التعليق :

(أ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفي ٥٨٧ هـ وهـ و شرح كتاب شيخه الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الهندي المسمى تحفة الفقهاء.

أنظرُ : كشف الظنون (٣٧١) .

### فصل

قد استفاض (عند فضلاء)(١) العصر منع التلفيق(أ) في التقليد

### المقابلة :

(١) في ن ٢ عند العلماء فضلاء .

### التعليق :

# (أ) التلفيق

# \* تعريفه :

هو التعبد لله سبحانه وتعالى من غير الالتزام بمذهب واحد في جميع تعبداته ، وتأتي قضية هذا المصطلح بعد انتشار فكرة التقليد لدى المسلمين واشتراط العلماء المتأخرين ـ بعد القرن العاشر ـ لجواز تقليد مذهب الغير ألا يؤدي إلى التلفيق بين المذاهب ، فحكموا ببطلان العبادة المركبة ، بالاعتماد على أحكام متغايرة بن الأئمة .

### \* مجال التلفيق :

مجال التلفيق هو المسائل الاجتهادية الظنية على أن لا يؤدي ذلك إلى إباحة الحرمات .

\* أدلة القائلين بجواز التلفيق :

(١) أن منع التلفيق يؤدي إلى عدم جواز التقليد الذي أوجبه المانعون على العوام ، لأنه مبنى على فكرة التقليد ، التي أتت متأخرة حيث كان السائل - في عهد النبي على والصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين - يسأل من شاء منهم فيفتيه دون أن يلزمه بقوله .

- (٢) أن المنع يناقض المبدأ القائل اختلاف الأئمة رحمة للأمة .
- (٣) أنه يُعارض الأساس الذي قامت عليه الشريعة من اليسر والساحة ورفع الحرج ودفع المشقة .
- (٤) أن الأمر بعدم التلفيق يؤدي إلى بطلان عبادات العوام ، فمن توضأ مشلا ومسح بعض رأسه مقلداً للشافعي ، فوضوءه صحيح ، فإذا مس عضوه بعدئذ مقلداً أبا حنيفة جاز له الصلاة ، لأن وضوء هذا المقلد صحيح بالاتفاق لأن لمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة ، فإذا قلده شخص في عدم نقض ماهو صحيح عند الشافعي استمر الوضوء على حاله بتقليده لأبي حنيفة . وحينئذ لا يقال : إن الوضوء غير صحيح لبطلانه في كلا المذهبين ؛ لأن المسألتين قضيتان منفصلتان لأن الوضوء قد تم صحيحاً بتقليد الشافعي ، ويستمر بعد اللمس بتقليد أبي حنيفة ، فالتقليد لأبي حنيفة إنما هو في استمرار الصحة لا في ابتدائها .
- (٥) إن ادعاء بعض الحنفية قيام الإجماع على منع التلفيق ، فهو إما باعتبار اتفاق أهل المذهب ، أو باعتبار الأكثر والغالب ، أو باعتبار السماع ، وقد قال ابن حجر ان هؤلاء ينقصهم الدليل على ما زعموا .

# التلفيق الممنوع :

ليس القول بجواز التلفيق مطلقاً ، وإنما هو مقيد في دائرة معينة ، فمنه ما هو باطل لذاته ، كما إذا أدى إلى إحلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهما ، ومنه =

= ما هو محظور لا لذاته ، بل لما يعرض له من العوارض ، وهو ثلاثة أنواع :

أولها: تتبع الرخص عمداً ، بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه بدون ضرورة ولا عذر ، وهذا محظور سداً لذرائع الفساد بالانحلال من التكاليف الشرعية .

الثاني : التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم ، لأن حكمه يرفع الخلاف درءاً للفوضي .

الثالث : التلفيق الذي يستلزم الرجوع على عمل به تقليداً ، أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده .

مثال الأول: ما نقل عن الفتاوي الهندية: لو أن فقيهاً قال لامرأته: أنت طالق البتة ، وهو يرى أن الطلاق يقع ثلاثاً ، فأمضى رأيه فيها بينه وبينها ، وعزم على أنها حرمت عليه ، ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية ، أمضى رأيه الأول الذي كان عزم عليه ولا يردها إلى أن تكون زوجته برأي حدث من بعد .

ومثال الثاني: لو قلد رجل أبا حنيفة في النكاح بلا ولي ، فيستلزم العقد صحة إيقاع الطلاق ، لأنها أمر لازم لصحة النكاح إجماعاً ، فلو طلقها ثلاثاً ، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولي - إذ أن الطلاق لم يُصادف محلا ، وأراد أن يعقد عليها عقداً جديداً - فليس له ذلك لكونه رجوعاً عن التقليد في أمر لازم إجماعاً - أي أن القول بعدم جواز هذا ليس من أجل التلفيق وحده ، بل بسبب الرجوع عها قلد فيه بعد العمل به مع بقاء أثره - . وهذا الأمر محتم لأنه يحتاط في غيرها ، وعلى ذلك لا حرج بالرجوع في مجال العبادات مالم يكن هناك تحايل للانحلال من ربقة التكاليف ، أو تضييع لمقاصد الشريعة .

......

= وحيث أن التلفيق يأتي في المسائل الفرعية ، فإننا نريد تفصيل الحكم فيها .

تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع :

الأول : ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين .

الثاني: ما بني على الورع والاحتياط.

الثالث: ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم.

أما النوع الأول: فهو العبادات المحضة ، وهذه يجوز فيها التلفيق ، لأن مناطها امتثال أمر الله تعالى والخضوع له مع عدم الحرج ، فينبغي عدم الغلوبها ؟ لأن التنطع يؤدي إلى الهلاك . أما العبادات المالية ، فإنها مما يجب التشديد بها احتياطاً ، خشية ضياع حقوق الفقراء ، فينبغي على المزكي ألا يأخذ بالقول الضعيف ، أو يلفق من كل مذهب ماهو أقرب لإضاعة حق الفقير . وعلى المفتي أن يفتي في هذا النوع بما هو الأحوط والأنسب ، مع مراعاة حال المستفتي ، وكونه من أصحاب العزائم أم لا .

أما النوع الثاني فهو المحظورات ، وهي مبنية على الاحتياط والأخذ بالورع مها أمكن ، لأن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا لمضرته ، فلا يجوز فيها التسامح أو التلفيق إلا عند الضرورات الشرعية ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، لذلك ورد في الحديث « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » ، فالأمر قيده بالاستطاعة ، والنهي أطلقه ، لدفع ضرر النهي عنه .

وكون المحظورات لا يسوغ فيها التلفيق ، لأنها مبنية على الورع والاحتياط مستند إلى حديث ابن مسعود: « ما اجتمع الحرام والحلال ، إلا غلب الحرام الحلال » ، وحديث « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » .

= وأما أن المحظورات المتعلقة بحقوق العباد لا يجوز فيها التلفيق ، فلأنها قائمة على أساس صيانة الحق ومنع الإيذاء أو العدوان ، فلا يباح التلفيق فيها ، لأنه ضرب من الاحتيال للإعتداء على الحق وإضرار العباد .

أما النوع الثالث: فهو المعاملات، والحدود، وأداء الأموال من عشر وخراج وخمس المعادن والمناكحات، فالمناكحات وما يتعلق بها من المفارقات مبناها سعادة الزوجين وأولادهما، ويتحقق ذلك بالحفاظ على الرابطة الزوجية، وتوفر الحياة الطيبة فيها، كما قرر القرآن الكريم: ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ، فكل ما يؤيد هذا الأصل يعمل به ، ولو أدى في بعض الوقائع إلى التلفيق ، إلا أنه ينبغي ألا يتخذ التلفيق ذريعة لتلاعب الناس بأقضية النكاح والطلاق مراعاة للقاعدة الشرعية ، وهي « أن الأصل في الأبضاع التحريم » ، صيانة لحقوق النساء والأنساب ، وحينئذ يكون التلفيق ممنوعاً .

وأما المعاملات ، وأداء الأموال ، والحدود المقررة وصيانة الدماء ونحوها من التكاليف المراعى فيها مصالح البشرية والمرافق الحيوية ، فيجب الأخذ فيها من كل مذهب : ما هو أقرب إلى مصلحة العباد وسعادتهم ولو لزم منه التلفيق لما فيه من السعي وراء تأييد المصلحة التي يقصدها الشرع ، ولأن مصالح الناس تتغير بتغير الزمان والعرف وتطور الحضارة والعمران ، ومعيار المصلحة كها عرفنا في الأدلة المختلف فيها : هو كل ما يضمن صيانة الأصول الكلية الخمسة : وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال .

وصيانة كل مصلحة مقصودة شرعاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وهي المصالح المرسلة المقبولة .

والخلاصة : أن ضابط جواز التلفيق ، وعدم جوازه : هو أن كل ما أفضى =

وذلك بأن يعمل - مثلا « في بعض أعمال الطهارة والصلاة أو أحداهما(١) بمذهب إمام ، وفي بعض (٢) العبادات بمذهب إمام آخر . لم أجد على امتناع ذلك برهاناً ، بل قد أشار إلى عدم منعه المحقق في التحرير(أ) ،

الحيل ، وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة ، وما ترمي إليه حكمتها فهو محظور وخصوصاً الحيل ، وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة ، وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات فهو جائز مطلوب . نقل بتصرف عن كتابي الوسيط للدكتور وهبه الزحيلي (ص ٦٨٨ - ١٩٧) وكتاب عُمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد سعيد الباني (ص ٩٢ - ١٢٧) .

وهنا يجدر بنا أن نشير إلى التلفيق العصري المذموم عند بعض طلبة العلم وهو عدم الالتزام بمذهب معين في كل مسألة إنما يختارون من أقوال المذاهب ما يحقق المصلحة بزعمهم دون النظر إلى الدليل ، مع أن الصواب في حقهم إفراغ الجهد في ترجيح أحد المذاهب بناءً على الدليل . وهذه المسألة قد بينها وجملها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٤٩) .

### المقابلة :

(١) في ن ١، و ن ٢ ( أحدهما ) .

(٢) في ن ١، و ن ٢ ( وفي البعض ) ولفظه «العبارات» ساقطة، ولعلها أصوب ، ولو كانت العبارة « وفي بعضها » أفضل .

# التعليق :

(أ) المحقق في التحريم: كتاب التحريم في أصول الفقه تأليف كمال الدين محمد بن عبدالواحد الشهير بابن همام الحنفي، رتب كتابه هذا على مقدمة

وأنه لم يرد (1) ( ما يمنع (7) ، ونُقل منع التلفيق عن بعض المتأخرين . قال شارح تحريره(7) العلامة ابن أمير حاج (7) ( القائل بـالمنع (7)

وثلاث مقالات جمع فيه علماً جماً بعبارات منقحة وبالغ في الإيجاز حتى كاد يعد من الألغاز وقد حرر المصنف فيه مقاصد هذا العلم مالم يحرره كثير مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على أحسن نظام وترتيب .

انظر: كشف الطنون (١/٣٥٨).

### المقابلة :

- (١) في ن ٢ لم يدر.
- (٢) في ن ١، و ن ٢ ( ما يمنع منه ) .
  - (٣) في ن ٢ ( تحرير ) .

### التعليق :

(أ) شارح التحرير ( ١٦٥ هـ - ١٧٩ هـ ، ١٤٢٢ م ـ ١٤٧٤ م) هو العلامة محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج الحلبي، ويقال له ابن الموقت، القاضي شمس الدين الحنفي وهو تلميذ كال الدين ابن الهمام وشارح كتابه التحرير بشرح ممزوج ساه التقرير والتحبير في شرح التحرير ولهذا سمى ابن أمير الحاج بشارح التحرير. وهو ثلاثة مجلدات مطبوع.

وله تصانيف غير هذا منها: أحاسن المحامل في شرح العوامل وحلية المحلي وبغية المهتدى في شرح منية المصلى وغنية المبتدى، وشرح المختار الموصلي في الفروع وغير ذلك .

العلامة القرافي(أ) رحمه الله تعالى .

قلت : والقرافي (١) رجل من فضلاء الأصوليين (٢) من المالكية ، ولا علينا أن (٣) نأخذ بقوله ، خصوصا (٤) وقد وجدتُ عن بعض ائمتنا

= انظر: هدية العارفين (٢ / ٢٠٨) وكشف الظنون (١ / ٣٥٨). الضوء اللامع (٩ / ٢١٠) ، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني (١٤٩).

### : قيلحناا

(أ) القرافي: الإمام الفقيه والاصولي: أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي من كبار فقهاء المجتهدين من المالكية ولد في القاهرة (٢٦٦هـ)، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها «أنوار البروق في انواء الفروق» وهو كتاب الفروق المطبوع، و « الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام»، مطبوع، و ( الذخيرة ) حيث تشرع الآن دار الغرب بطباعته، و « نفائس الأصول في شرح المحصول» وغيرها، توفي عام (١٨٥ هـ - ١٢٨٥ م).

أنظر: الاعلام للزركلي (١ / ٩١) ، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون (٦٢ ـ ٦٣) .

- (١) في ن ١ جاء بدل ( والقرافي ) ( وهو ) .
- (٢) في ن ٢ جاء الأصليين بدل ( الأصوليين ) .
- (٣) في ن ١، و ن ٢ ( ألا ) بدل ( أن ) . ولعلها أصوب لصواب المعنى .
  - (٤) في ن ١ و ن ٢ وخصوصاً .

ما يدل على جوازه ، بل على (١) وقوعه ، وهو ما نقل (٢) في البزازية (أ ( أن ) (٣) من علماء خوارزم (٤) ( من أصحابنا ) من اختار عدم فساد الصلاة بالخطأ في القراءة (٥) فيها أخذاً (٦) بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله (٧) . فقيل له : مذهبه في غير الفاتحة . فقال : اخترت من

### المقابلة :

- (١) في ن ١، و ن ٢ سقطت (على ) .
  - (٢) في ن ١، و ن ٢ ( ما نقله ) .
- (٣) في ن ١، و ن ٢ سقطت ( أن ) .
- (٤) في ن ١، و ن ٢ ( يعني من أصحابنا ) .
  - (٥) في ن ٢ القراة خطأ .
  - (٦) في ن ١ ( أخذ ) بدل ( أخذاً ) .
- (٧) في ن ١، ون ٢ سقطت لفظة ( رحمه الله \_ أي مذهب الشافعي في غير الفاتحة ، كما هو
  مبين في التعليق .

### التعليق :

(أ) البزازية: توجد في الفتاوي العالمكيرية المعروفة، في هامش الجزء الثالث، وهي المسهاة بالجامع الوجيز للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي المتوفى ٨٢٧ هـ، وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل وهو عليه التعويل.

كشف الظنون (٢٤٢).

مِذْهَبهُ الإطلاق ، وتركت القيد . لما تقرر في كلام محمد (١) رحمه الله تعالى : إن المجتهد يتبع الدليل لا القائل (٢) . حتى صح (٣) القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب ، انتهى (٤) . نقله عنها (٥) العلامة خاتمة (٦) المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الوقف . فأنظر كيف (٧) لفق (أخذا) (٨) بمذهبه (٩) بأن (١٠) الفاتحة ليست بركن (١١) فلا يضر نقصان بعضها فيها اخطأ فيه ، أعني (١٢) خطأ فاحشا (١٢) كمن (١٤) قال (١٥) : [إياك نعبا (١٦) وإياك نستعين .]

- (١) في ن ٢ سقطت لفظة (محمد).
  - (٢) في ن ١ ( القائل ) .
  - (٣) في ن ٢ (يصح).
- (٤) في ن ١ سقطت كلمة (أنتهى).
  - (٥) في ن ١ (عنها) .
  - (٦) في النسختين ( خاتم ) .
- (٧) في النسختين (حيث) بدل (كيف) ، ولعلها أصح .
  - (٨) في النسختين ( بأن أخذ ) ولعلها أصح .
    - (٩) في ن ١ ( لمذهبه ) .
    - (١٠) في النسختين ( في أن ) .
      - (۱۱) في ن ۲ (ركناً ) .
      - (۱۲) في ن ۱ ( يعني ) .
        - (۱۳) ن ۱ (فاحش).
      - (١٤) في النسختين (بأن).
      - (١٥) في النسختين قال مثلًا .
    - (١٦) في النسختين ( نأكل ) بدل ( نعبا ) .

فسبقه (۱) اللسان خطأ . [فإن الفاتحة (۲)] نقصت كلمة (۳) نعبد فلم تجز صلاته على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله (٤) مالم يعد قراءة (٥) نعبد ، فإذا (٦) اعادها (صحت صلاته ولم تفسد ) (٧) عنده بهذا الخطأ (٨) ، لأن عنده الكلام الخطأ (٩) لا يفسد إذا كان قليلا ، وعندنا هو مفسد ، فإذا أعادها على الصحة لا يفيد لأن الصلاة قد فسدت (أ) .

### المقابلة :

- (١) في ن ١ ( السبق ) وفي ن ٢ ( بسق ) .
  - (٢) في ن ٢ ( فالفاتحة ) .
  - (٣) في النسختين ( بلفظة ) .
- (٤) في النسختين سقطت لفظة ( الامام ) و ( رحمه الله ) .
  - (٥) في ن ٢ قراة خطأ .
    - (٦) في ن ١ ( فإن ).
  - (٧) في النسختين (صحت ولم تفسد (صلاته) .
    - (٨) في ن ١ ( اللفظ ) بدل ( الخطأ ) .
      - (٩) في ن ٢ سقطت لفظة ( الخطأ ) .

# التعليق :

# ( أ ) القراءة والخطأ فيما ؛

ركنية القراءة المطلقة عنـد السادة الاحنـاف والشافعيـة متفق عليها ولكنهم يختلفون بعد ذلك في التعيين .

= قال الكاساني من الأحناف عن أركان الصلاة:

وأما أركانها فستة ( فعد منها ، القيام والركوع والسجود ) البدائع

هذا وقد قال بعدم الفساد عندنا بعض المشايخ إن (١)أعادها على الصحة كما نقله الزاهدي (أ) .

(١ / ٣١٢ ـ ٣٢١) ثم قال : ومنها القراءة عند عامة العلماء لـوجود حـد الركن وعلامته قال تعالى ﴿ فَأَقِرَءُوا مِا تَيْسَرُ مِنَ القرآنَ ﴾ والمراد منه في حال الصلاة = (١ / ٣٢٣ ـ ٣٢٤)

ثم قال: المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين. فأما قراءة الفاتحة والسورة عينا في الأوليين فليست بفريضة ولكنها واجبة ا.هـ (١/٣٢٥) وعد الإمام النووي أركان الصلاة وقال: والقراءة. روضة الطالبين (١/ ٢٢٣) وقال: « بسم الله الرحمن الرحيم » آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. وقال: تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط منها حرفا أو خفف مُشدداً أو أبدل حرفاً بحرف، لم تصح قراءته، ولو لحن فيها لحناً يحيل بالمعنى، كضم تاء « أنعمت » أو كسرها، أو كسر كاف، « إياك » لم يجزئه، وتبطل صلاته إن تعمد، ويجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. روضة الطالبين

# التعليق :

(أ) مختار الزاهدي بن محمود بن محمد الزاهدي الغزميني الحنفي ، بـرع في الفقه والأصول وعِلم الفرائض .

كتبه: شرح مختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي المسمى بد « المجتبى »، و ( الحاوي في الفتاوي ) ، و ( الناصرية ) رسالة صنفها لبركة خان في النبوة والمعجزات ، و ( الصفوة في أصول الفقه ) ، و « زاد الأثمة » وغيرها ، ولم يطبع من آثاره إلا كتاب (فتية المنية لتتميم الغنية ) .

انظر: الفوائد البهية (٢١٢) ، الجواهر المضية (٢ / ١٦٦) .

### المقابلة :

(١) في النسختين ( إذا ) .

ولكن ظاهر ما في البزازية (١) عن بعض علماء خوارزم أنه (٢) لا تفسد ولو لم يعد على الصحة ، (وإن أخذه) (٣) بمذهب الشافعي في عدم الفساد بالخطأ، وهو عين التلفيق .

(أ) [ فان (٤) قلت : إن ذلك البعض من علماء خوارزم لعله إنما قال بذلك اجتهادا بدليل قوله : إن المجتهد يتبع الدليل لا القائل . قلت : يمنع من ذلك قوله (٥) : أخذاً (بمذهب) (١) الشافعي ، فإن المتبادر من ذلك أنه قلده في ذلك . ومعنى قوله حينئذ : لما تقرر (من ) (٧) كلام محمد - إلى آخره - يعني أن المجتهد كما يتبع ما دل عليه الدليل باجتهاد لا باتباع من قال بمثل ما أداه إليه اجتهاده ، فكذلك المقلد إنما يلزمه خصوص ما قلد فيه ، لا اتباع ذلك المجتهد الذي قلده المقلد إنما يلزمه خصوص ما قلد فيه ، لا اتباع ذلك المجتهد الذي قلده

<sup>(</sup>١) في ن ١ ( الزارية ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ (أنها) .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ (وأخذ ) وفي ن ٢ (وإن أخذ ) .

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين أ و ب ( ما يقارب خمس صفحات ساقط من ن ١ إلى قول المؤلف نرجع فنقول ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ سقطت (قوله).

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ ( من مذهب ) .

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ (في) .

في جميع ما قال به ، وخصوص ما قلت (١) فيه إنما هو عدم الفساد بالخطأ في القراءة مطلقا ، سواء كان ذلك في الفاتحة أو غيرها ، وذلك (٢) (هو مندهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ) (٣) وعن سائر الأئمة المجتهدين . وفساد الصلاة بوقوع الخطأ في الفاتحة عنده ليس لخصوص كونه في الفاتحة ، بل لفوات بعض الفاتحة عنده في الصلاة ، ولهذا لو أي بما أخطأ فيه منها على الصحة فإنه لا يقول بفساد صلاته حينئذ . (أ) والخوارزهي (ب) لم يقلده في ركنية الفاتحة ، بل قلده في عدم الله تعالى يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول الفساد بالخطأ في القراءة . [ أعني الشافعي رحمه الله تعالى يقول

### المقابلة :

- (١) في ن ٢ (ما قلد) .
- (٢) في ن ٢ ( وكذلك) .
- (٣) في ن ٢ ( ومذهبه رضي الله عنه ) .

### التعليق :

(أ) وذلك أتباعاً لمذهب الشافعية في ذلك .

(ب) محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي ابو محمد ولد سنة وبن عمد بن فقيها شافعيا توفي ٥٦٨ هـ من كتبه الكافي وهو كتاب في فروع الشافعية خال من الاستدلال .

أنظر : طبقات الأسنوي (٢ / ٣٥٢) وطبقات السبكي (٧ / ٢٨٩) ، كشف الظنون (٢ / ١٣٧٩) وشذرات الذهب (٤ / ٢٢٦) . بإطلاقه ](۱) ، وقول القائل « له مذهبه في غير الفاتحة »(۲) غير صحيح (۳) ، ـ كها تقدم بيانه ـ وكذلك(٤) قبول الخوارزمي له : وتركه (۵) القيد واقع في غير محله ، لأنه لم يقيده الشافعي بغير الفائدة ، بل خرج ذلك من الخوارزمي للمشاكلة في الجواب لمن نسب إليه القيد ، أي إلى الشافعي (٦) ، وذلك إما جمل من ذلك القائل بمذهب الشافعي ، أو توسع في العبارة وتسامح ، لأنه لما كان الشافعي يقول بالفساد بوقوع الخطأ في الفاتحة إذا (٧) لم يعد على الصحة ، فكأن غير الفاتحة صار كالقيد إطلاق الجواز ، وليس قيدا حقيقة ـ كما بينته (۸) في أول الكلام فافهم ـ

والحاصل أنه لم يثبت من كل وجه كون الخوارزمي الذي قال بذلك الاجتهاد (٩) ، ولو فرضنا ثبوت ذلك فها ضرنا ذلك » . فيها

<sup>(</sup>١) في ن ٢ ( وهو يقول بإطلاقه أعني الشافعي رحمه الله تعالى ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ ( له مذهبه ذلك في غير الفاتحة ) .

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ ( صريح ) بدل ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ ( وكذا ) بدل ( وكذلك ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ (وتركت).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين سقطت من ن ٢.

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ (إذ) بدل (إذا) .

<sup>(</sup>٨) في ن ٢ (بينه) .

<sup>(</sup>٩) في ن ٢ ( اجتهاداً ) . ولعلها أصوب .

قصدنا إليه من جواز التلفيق<sup>(۱)</sup> ، فكها أنه لوحصل التلفيق بالتقليد بالاجتهاد<sup>(۲)</sup> حكمنا بالصحة ، فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد فرع . حكمنا بالصحة ، لأن الاجتهاد أصل في العمل والتقليد فرع . التكليف<sup>(۳)</sup> في الاصل إنما هو<sup>(٤)</sup> بالاجتهاد عند عدم النص ، فإن عجز عن ذلك<sup>(٥)</sup> الاجتهاد نزل إلى التقليد ، ففي كل موضع قلنا بالصحة مع الاجتهاد نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة أمر أخر ، ومازاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم به دليل مرضي<sup>(٢)</sup> ولا تنهض به حجة .

# دليل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشيخ:

وما يزعمه (<sup>۷)</sup> من منع التلفيق من أن كل من المجتمدين اللذين قلدهما مثلا ـ يقول ببطلان صلاته الملفقة ـ مثلا ـ لو سئل عنها

<sup>(</sup>١) جاء بعد التلفيق (في التقليد) .

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ (و) .

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ ( لأن التكليف ) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ ( يكونُ ) بدل ( هو ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ سقطت ( ذلك ) .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ سقطت ( مرضي ) .

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ ( وما يزعم من منع من التلفيق ) .

بانفراده (أ) ، فمغالطة مدفوعة بما لإيسع هذا المحل بيانه .

وإجمال ذلك [ أنه (۱) إنما يقول له : إنها باطلة إن كنت أخذت في ذلك الأمر الذي حكمت أنا ببطلانه (۲) من أجله بمذهبي ] (۳) . وأما إن كنت قلدت فيه غيري فيلا أحكم ببطلانها حينتًذ في حقك إذ (٤) كنت متمسكاً بقول مجتهد . وكذلك يقول له الأخر [ والأخر والأخر ] (٥) ، فبطل إطلاق قولهم : ( يمنع ) (١) التلفيق بأن كل من المجتهدين ملكم ببطان حالته مثل ، بل يقيد الحكم منه ببطلانها بما إذا كان متمسكا فيها بمنه فيها يرى ذلك المجتهد بطلانها بسبب فعله أو تركه ، لا أن قلد غيره فيه فافهم ( ما فيه ، فتندفع (٢) تلك المغالطة التي

# التعليق :

(أ) هذا قد وضحناه في التعليق على التلفيق وسيأي في مسألة مقلد قلد الإمام أبي حنيفة في عدم نقض الوضوء من المس ، وقلد الشافعي في نفس الصلاة بمسح بعض الشعرات من الرأس .

<sup>(</sup>١) في ن ٢ سقطت ( أنه ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ (لبطلانها) ، وهي صحيحة إن كان الضمير يعود على الصلاة ، وما هو في الأصل صحيح بأن كان يعود على الدليل .

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ ساقط بين القوسين من مكانه الأصلي ثم جاء بعد سطور وقد اشار إليه بسهم .

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ ( إذ ) بدل ( إن ) التي في الأصل وما أثبتناه هو الصواب .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ ( في الأخر الأخر ) .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ ( في منع ) .

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ ( فيه تندفع ) .

حكم من حكم بمنع التلفيق بسببها (أ). فإن أبيت وقلت: لا بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على رأيه. فنقول: لا يليق (١) هذا الإبطال ( بما إذا ) (٢) قلد مجتهدا غيره في ذلك الأمر الذي أبطلها بسببه ، كما لا يليق (٣) إبطاله ( بنقض قول ) (٤) [ ذلك المجتهد المصحح لها مع وجود ذلك الأمر الذي ابطلها بسببه ذلك ] (٥) المجتهد الأخر ، فسلمت ( له صلاته - أي المقلد ) (١) - لها (٧) كمل أمر من أمورها مجتهداً يرى صحة ذلك (٨) فصار [حكم المجتهد المبطل مصروفاً

### التعليق :

(أ) مما لابد من ملاحظته أن تقسيم الفقهاء الفعل مابين كونه واجباً أو حراماً ، مندوباً أو مكروهاً لمايتعلق به من الإثم من عدمه ، لا لمقصود الفعل .

- (١) في ن ٢ (كما يلصق).
  - (٢) في ن ٢ ( بمن ) .
  - (٣) في ن ٢ ( يلصق ) .
  - (٤) في ن ٢ (بتنفس) .
- (٥) في ن ٢ سقط مابين القوسين .
  - (٦) في ن ٢ ( صلاته ) .
  - (٧) في ن ٢ (في ) بدل ( لها ) .
    - (٨) في ن ٢ ( ذلك الأمر ) .

عنه بتقلیده من یری الصحة بـذلك الأمـر ، وبذلـك ینصرف عنه  $]^{(1)}$  حكم ( كل ) $^{(7)}$  المجتهدین $^{(7)}$  ، ببطلانها .

مثال توضيحي لما سبق:

بيان قول المانع<sup>(i)</sup> فيما إذا قلد المكلف (أبا حنيفة)<sup>(3)</sup> رضي الله عنه<sup>(0)</sup> في أن المس غير ناقض مثل ، وقلد الشافعي رحمه الله تعالى في اكتفاء بمسح ( بعض)<sup>(1)</sup> شعرات من الرأس لا تبلغ<sup>(۷)</sup> الربع ، أو مقدار<sup>(۸)</sup> ثلاثة أصابع باعتبار الرواية الأخرى في مذهب أبى حنيفة ( رحمة الله عليه )<sup>(9)</sup> في المقدار المفروض في

### المقابلة:

- (٤) في ن ٢ ( أباح ) .
- (٥) في ن ٢ ( رحمه الله ) .
- (٦) في ن ٢ ( بعض قليل ) .
  - (٧) في ن ٢ ( لا يبلغ ) ..
- (٨) في ن ٢ سقطت ( مقدار ) .
  - (٩) في ن ٢ ( رحمه الله ) .

### التعليق:

(أ) أي المانع من التلفيق.

<sup>(</sup>١) في ن ٢ سقط مابين القوسين .

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ (كل من) وفي الأصل من غير من - ووجد «من» - لازم لتكون العبارة بين مجتهدين .

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ سقطت ( الواو ) وهي ثابتة في الأصل ، وعدم وجودها أصوب .

# مسح الراس ، (أ) فإن المانع يقول : أن أبا حنيفة والشافعي حكما ببطلان

### التعليق :

(أ) مسح الرأس: للعلماء فيه أقوال ؟

# السادة الأحناف :

قال الكاساني «مسح الرأس مرة واحدة، لقوله تعالى: ﴿ وأمسحوا برؤوسكم ﴾ والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار، واختلف في المقدار المفروض مسحه، ذكره في الأصل وقدره بثلاثة من أصابع اليد، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع وهو قول زفر، وذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا مقدار الناصية وقال مالك لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس أو أكثره، وقال الشافعي إذا مسح ما يُسمى مسحاً يجوز، وإن كان ثلاث شعرات» البدائع (١ / ٨٨).

قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار « ومسح كل رأسه مرة مستوعبه فلو تركه، داوم عليه أثم حاشية ابن عابدين (١ / ١٢٠) وكذلك ذكره الزيلعي . نفس المصدر .

# السادة الشافعية :

قال قليوبي: «ويكفي شعرة أو بعضها ، وقال عميرة روى مسلم أنه على توضأ فمسح بناصيته وعلى العهامة ، فدل على الاكتفاء بمسح البعض ». قليوبي وعميرة (١ / ٤٩) ، وقال الإمام النووي «والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية» (١ / ٦٠) أما الواجب منه فها ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة =

صلاته ، فأبو حنيفة (۱) لفقد مسح المقدار المفروض عنده ، والشافعي لوجود المس ، فهي غير (۲) جائزة عندهما .

# رد المؤلف على المانعين :

أقول (٣) : وجوابه ما بيناه ( بأن )(٤) هـذه مغالطة ، وإطلاق في محل تقييد ، بل الحكم ببطلانها عند كل منهما مقيد بما إذا كان آخذاً في

### تابع التعليق :

### **= السادة المنابلة** :

قال ابن قدامة: روى عن أحمد وجوب مسح جميع الرأس، وروى عنه أنه يُجزي مسح بعضه، واختلف بعد ذلك في مقدار البعض، ورجح ابن قدامة رحمه الله أن المراد جميع الرأس ا. هـ المغنى (١ / ٩٣) وقال المرداوي في الإنصاف أن المذهب هو مسحه جميعه (١ / ١٦١).

### السادة المالكية :

قال ابن عبد البرقال مالك : الفرض مسح جميع الرأس ا. هـ الاستذكار (١ / ١٦٧) .

- (١) في ن ٢ ( أبو ) .
- (٢) في ن ٢ ( إذا غير ) .
- (٣) في ن ٢ سقطت ( أقول ) .
  - (٤) في ن ٢ ( من أن ) .

ذلك الامر الذي حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل - كما تقدم بيانه قريبا - فافهم ( والله )(١) أعلم بالصواب .

اللمم لو ذهب مجتمد إلى أن المفروض ( من الرأس في المسح )<sup>(۲)</sup> مقدار ما قال به الشافعي ، ( وإلى أن )<sup>(۳)</sup> المس غير ناقض ، وإلى أن ( الدلك والموالة في الوضوء لا يلزمان<sup>(1)(3)</sup> ) ،

### المقابلة:

(١) في ن ٢ ( والله تعالى ) .

(٢) في ن ٢ (في المسح).

(٣) في ن ٢ ( وأن ) .

(٤) في ن ٢ ( الدلك والولاء في الوضوء لا يلزم ) .

### التعليق :

# (أ) الدلك في الوضوء والموالة:

جعله المالكية من فرائض الوضوء قال أبـو عبدالله محمـد بن عبدالسرخمن المغربي الخطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل (١ / ٢١٨) :

«لما فرغ رحمه الله من الفرائض الأربعة المذكورة في الآية المجمع عليها أتبع ذلك بالكلام على الفرائض المختلف فيها وبدأ منها بالدلك لأنه قد قيل أنه داخل في حقيقة الغسل ولهذا لم يعده ابن الحاجب فريضة مستقلة بل ذكره مع غسل الوجه وما فعله المصنف أحسن لأنه يفهم منه أن الدلك فرض في مغسول الوضوء جميعه الوجه واليدين والرجلين بخلاف كلام ابن الحاجب وهذه هي الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول =

# أفلم (١)(أ) يسوغ المانع له حينئذ إجتماده، فكذلك عليه أن يسوغ

### تابع التعليق :

= مسمى الغسل قال ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها وادلكي جسدك بيدك والأمر على الوجوب ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس».

# وقال ابن عبدالبر:

«اختلف العلماء في الجنب يغتسل فيصب الماء على جلده ويعمه بذلك ولا يتدلك: فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه ذلك حتى يتدلك، لأن الله تعالى أمر الجنب بالاغتسال كما أمر المتوضيء بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، فكذلك جميع جسد الجنب، ورأسه في حكم وجه المتوضيء ويديه». الاستذكار (1/ ٣٢٩).

(١) الموالاة: المراد منها: أن لا يترك غسل عضوحتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، وقبل ما يفحش في العادة. وهو واجب عند أحمد ونقل عنه أنها غير واجبة، وهي غير واجبة عند أبي حنيفة انظر التفصيل في المغنى (١/١٣٨) وعند المالكية أنه من فرق ناسياً لا شيء عليه، أما المتعمد فقيل يبني على ما فعله وهو الأظهر عندهم وقيل يعيد حاشية الدسوقي (٩٣/١).

### التعليق :

### (أ) قال صاحب المنار:

(قوله لم يسوغ الخ جواب لو. ومعنى النفي باطل لأن مانع التلفيق لا يمنع المجتهد من القول بهذه المسائل، ولا يصح المعنى إلا إذا جعلت الجملة للاستفهام ولا تبعد على المصنف لضعفه في العربية، وإلا فالعبارة محرفة) والحمد لله تم بالمقابلة بيان الخطأ من النساخ لأن المؤلف رحمه الله ا. هـ

### المقابة؛

(١) في ن ٢ ، أفلم ، وفي الأصل لم وبذلك يتبين قول صاحب المنار رحمه الله .

للمقلد تقيده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك. كما لا يخفي [ فإن تأبّى متأبٍّ عن تلقي هذا البيان بالقبول بعد صحته ووضوحه فاقرعه بما تقدم قريبا من عدم لحوق الإبطال من المجتهد بالمقلد لغيره فيما أبطله بسببه ، وإن صادف حكمه عنه بذلك ](١).

ثم نرجع ونقول: ]<sup>(ب)</sup> وكذلك مسألة النكاج. فإنه لا يصح بعبارة النساء (عند الشافعي ويصح عنده الدكم)<sup>(1)</sup> على الغائب، وعندنا الدكم بالعكس في المسألتين<sup>(أ)</sup>، فإذا حكم

### المقابلة :

(١) في ن ٢ سقط مابين القوسين قريب من ثلاثة سطور.

(٢) في ن ١، و ن ٢ جملة (عند الشافعي ويصح عنده الحكم) وهي ساقطة من الأصل وسياق الجملة يفرض وجودها .

(ب) انطر ص

### التعليق :

# (أ) النكاح بعبارة النساء :

الساحة الأحناف : قال الكاساني : «لا تثبت ولاية الحتم والإيجاب على البالغ العاقل ولا على العاقله البالغة ». البدائع (٣ / ١٣٥٢) ، وتبقى ولاية ندب واستحباب (٣ / ١٣٥٢) وهذه الولاية على الحرة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً في قول أبي حنيفة وزفر ، وقول أبي يوسف الأول (٣ / ١٣٦٤) ثم قال : وعلى هذا يبني ؛ الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل ، أو وكلت رجلًا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الأول ا. هـ (٣ / ١٣٦٤) وفي قول محمد لا يجوز حتى يجيزه الولي =

### تابع النعليق :

= والحاكم ، فلا يحل للزوج وطؤها قبل الإجازة . ا.هـ (٣ / ١٣٦٤) وروى عنه : أنه إذا كان للمرأة ولي لا يجوز نكاحها إلا بإذنه وإن لم يكن لها ولي جاز إنكاحها على نفسها . وروى عن محمد أنه رجع إلى قول أبي حنيفة . ا.هـ (٣ / ١٣٦٥) والفرق بين قول محمد والإمام الشافعي أن قول محمد : ينعقد النكاح بعبارتها وينفذ بإذن الولي وإجازته ، وينعقد بعبارة الولي ، وينفذ بإذنه وإجازتها ، وعند الشافعي لا عبارة للنساء في باب النكاح أصلاً حتى لو توكلت امرأة بنكاح إمرأة من وليها فتزوجت لم يجز عنده ، وكذا إذا زوجت بنتها بإذن القاضي لم يجز (٣ / ١٣٦٤) .

وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير : عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقل عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب ، ورواية الحسن عنه إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح ، واختيرت للفتوى . شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥) .

# السادة المنابلة :

قال ابن قدامة «أن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا تـوكيل غـير وليها في تـزويجها ، فـإن فعلت لم يصح ثم دلـل على ذلك ووجه أدلة المخالفين . المغنى (٧ / ٧) .

### السادة الشافعية :

وفي المهذب لا يصح النكاح إلا بولي فإن عقدت المرأة لم يصح . المجموع (١٥ / ٣٨). قال الشافعي فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها . المجموع (١٥ / ٤٢) .

بصحته (۱) بعد وقوعه بعبارة النساء على (۲) الغائب فقد لفق ، ومع هذا فقد (۳) حكموا بصحة هذا الحكم (٤) الملفق من المذهبين . وكذلك مسألة الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى لما صلى بالناس الجمعة فأخبر بوجود فأرة (٥) في ماء الحمام الذي كان (٢) اغتسل منه للجمعة . فقال (٧) : نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبشا »(أ)

### المقابلة :

- (١) في ن ٢ ( بصحة ) .
  - (٢) في ن ١ (وعلي).
- (٣) في ن ٢ سقطت ( فقد ) .
  - (٤) في ن ١ (للحكم).
    - (٥) في ن ٢ ( الفأرة ) .
- (٦) في ن ٢ سقطت (كان).
  - (٧) في النسختين ( قال ) .

### التعليق :

### (أ) الحديث :

أخرجه أبو داود في (رقم ٦٣ - ٦٤ - ٦٥) والترمذي (رقم ٦٧) والنسائي (١ / ١٧٥) وقال الحاكم (١ / ١٣٢) هذا حديث صحيح على شرطها ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ ناصر الألباني انظر: (ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ١ / ٦٠).

أما في فقه ماء القلتين الذي تسقط فيه نجاسة، فللعلماء فيه أقوال:

# تابع التعليق:

### = الضابلة :

قال الخرقي « وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قِـرب فوقعت فيـه نجاسـة ، فلم يوجد لها طعم ولا لون ، ولا رائحة فهو طاهر » ( المغنى ١ / ١٩) .

### الشافعية :

قال الإمام النووي في الماء الراكد: « اعلم أن الراكد: قليل وكثير، فالكثير: قُلتًان والقليل دونه. والقلتان: خمس قرب » روضة الطالبين (١/ ١٩). ثم قال: « الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة، تغير أم لا. أما الكثير فينجس بالتغير بالنجاسة ». روضة الطالبين (١/ ٢٠).

# الأحناف :

والأحناف كذلك متفقون إن كان الماء قليلاً ينجس ، وإن كان كثيراً لا ينجس ، ولكنهم اختلفوا في حد الكثير عن الحنابلة والشافعية فقالوا : « إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل ، وإن كان لا يخلص فهو كثير » . البدائع (١ / ٢٣٩) .

### المالكية :

لا حد للكثرة عندهم، أما حد القلة فهو ماكان قدر آنية الوضوء أو الغسل فها دونها ، ولا يشترط عندهم وصوله القلتين وحديث القلتين إنما يدل بالمفهوم ، واستدلوا بالمنطوق وهو حديث بئر بضاعة .

أنظر : مواهب الجليـل (١ / ٧٠ و ٧١) ، الذخـيرة للقرافي (١ / ١٦٣) من إصدارات وزارة الأوقاف في الكويت . قال في ( المحيط البرهاني (١)(١) والفتاوي الظهيرية (٢)(ب) (وغيرهما من)(٣) كتاب النكاح مستشهدا بها في مسألة من مسائل النكاح سيأتي ذكرها : للحنفي أن يعمل فيهاب غير مذهبه .

أقـول '' ؛ فهذا أبـو يـوسف رَحَمه الله '' إمـام المخهب وكبيـره المجتهد الكـامل قـد قلد عنـد الضرورة ولم يكن ذلك مذهبا له ، بل مذهبه تنجس الماء القليل وإن لم يتغيـر بوقوع ما

# التعليق :

(i) المحيط البرهاني في الفقه النعماني للشيخ الإمام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبدالعزيز بن عمر البخاري الحنفي المتوفي ٦١٦ ه. والأحناف يفرقون بين المحيط السرخسي والمحيط البرهاني فيقولون للكبير المحيط البرهاني وللصغير المحيط السرخسي .

(ب) الفتاوي الظهرية: لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب البخاري الحنفي المتوفي سنة ٦١٩ هـ كشف الظنون (١٢٢٦).

<sup>(</sup>١) في النسختين سقطت ( المحيط البرهاني ) .

<sup>(</sup>٢ ) في ن ٢ ( الظهرية ) .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ ( ولم يكن ذلك مذهبه ذكر المسألة في الظهيرية وغيرهـ ا في ) وكذا نصُ ن ٢ إلا أنه قال ( الظهرية ) بدل ( الظهيرية ) .

<sup>(</sup>٤) في النسختين سقطت (أقول).

<sup>(</sup>٥) في النسختين سقطت (رحمه الله).

ينجسه فيه ، والشك ( أن الظاهر )(۱) أنه فعل الطهارة وصلى الصالة على مقتضى مذهبه ، وإنها قلد في خصوص الهاء ، فقد حصل التلفيق منه ، وهو أوفى حجة لنا ، ويستفاد منه أيضا ( أنه يقلد إذا احتاج )(۱) ، إذ هو الظاهر من فعله هنا ، وإن كان نقل في جواهر الفتاوي(أ) عن الحاوي من كتبنا : إن أبا يوسف رحمه الله(۳) بقي على هذا المذهب ستة أشهر ، ثم رجع إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى(٤) في الهسألة . ( فإنه يحتمل )(٥) أنه ظهر له بالدليل بعد التقليد صحة ما ذهب إليه غيره مهن قلحه في

### المقابلة :

(١) في ن ١ سقطت ( ان الظاهر ) .

(٢) في ن ١ ( أن للمجتهد أن يقلد إن احتاج (وكذا في ن ٢ إلا أنه قال : إذا اجتاح ) .

(٣) في النسختين سقطت رحمه الله .

(٤) في النسختين سقطت ( رحمه الله تعالى ) والمراد بالمسألة نجاسة الماء التي سبقت .

(٥) في ن ١ (فيحتمل) .

### التعليق :

(أ) جواهر الفتاوي: للإمام ركن الدين أبي بكر محمد بن أبي المفاخر الكرماني الحنفي، جمع به فتاوي ركن الدين إلى الفضل الكرماني وفتاوي جمال الدين البزدوي وفتاوي الإمام عطاء بن حمزة السغدي وفتاوي النجم عمر النسفي وفتاوي مجد الشريعة أبي محمد سليهان بن الحسن الكرماني وفتاوي الأئمة المتأخرين ذكرهم بأسهائهم كشف الظنون (٦١٥).

# المسألة خصوصا (۱) ، ولفظ (نقل المحيط) (۲) و الظهيـريـة (۳) « ولم يكن ذلك مذهبا له بل يدل (٤) على وقوعه تقليدا ».

وهذه المسألة وهي: هل للمجتهد أن يقلد مجتهداً في مسألة (١) (٢) فيها خلاف المشهور (٥) ، أنه ليس له ذلك ، وروي عن ( الإمام محمد رحمه الله ) (٢)جواز تقليد العالم للأعلم ، والفقيه للأفقه ، وفرع أبي

### المقابلة ،

- (١) في ن ٢ ( وخصوصاً ) .
- (٢) مابين القوسين سقط من النسختين .
  - (٣) في ن ٢ ( الظهرية ) .
    - (٤) في ن ١ ( بدل ) .
- (٥) في ن ١ (للجمهور على ) وفي ن ٢ ( فالمجهور على ) .
  - (٦) في النسختين (محمد).

# التعليق :

- (i) قال أبو النطاب من العنابلة: لا يجوز للمجتهد أن يُقلد مجتهداً غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته ، ثم قال عن أبي حنيفة أن له روايتين في المسألة ، وللشافعية أقوال منها ما حكاه أبو إسحاق الشيرازي: أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم هذا في التبصرة وفي اللمع خلافه . التمهيد في أصول الفقه . لأبي الخطاب (٤ / ٢٠٨) قال محقق الكتاب الدكتور محمد علي : هذا الاختلاف بين العلماء محله قبل اجتهاد المجتهد وأما بعد الإجتهاد فبالاتفاق لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين . نفس المصدر
- (ب) الإصلم محمد بن الدسن بن فرقد الشيباني ، من قرية بدمشق يقال لها حرستا ، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ، ثم أخذ عن أبي \_

يوسف(أ) هذا يوافقه . ثم رأيت في أصول الإمام شمس الأئمة أبي بكر ابن (١) محمد بن أجمد بن أبي شهل السرخسي (٤) ( رحمهم الله تعالى -تأبع التعليق

= يوسف ، روى الحديث ، وروى عنه توفي سنة ١٨٩ هـ

انظر: شذرات الذهب (١/ ٣٢١).

#### التعليق :

(أ) الامام ابو يوسف القاضي ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن بحبر بن معاوية الأنصاري ، صاحب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه ، ولى القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدى ، والهادى ، والرشيد ، ولد بالكوفة سنة ١١٣ هـ ، توفي ببغداد سنة ١٨٢ هـ ، ودفن بها ومن آثاره: كتاب الخراج ، والمبسوط في فروع الفقه الحنفي ( ويسمى بـالأصـل ) وكتـاب أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله .

أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (١ / ٢٦٩ ، ٢٧٠) ، معجم المؤلفين . (78./ 17)

(ب) محمد بن أحمد بن أبس سمل أبو بكر السرخسس ، من أهــل « سرخس » بلدة من خراسان ويلقب شمس الأئمة ، فقيه حنفي ، مناظر أصولي ، مجتهد أخذ عن الحلواني وغيره توفي ٤٨٣ هـ من تصانيف. : « المبسوط » في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه و « الأصول » في أصول الفقه، و « شرح السير الكبير » للإمام محمد بن الحسن .

انظر: [الفوائد البهية ص (١٥٨) والجواهر المضية (٢٨/٢)، والأعلام للزركلي (٦ / ٢٠٨)).

المقابلة : (١) في النسختين سقطت (ابن) .

(٢) في ن ١ سقطت ( ابي ) .

وهو صاحب - المبسوط) (۱) ما نصه: (على) (۲) أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى (۳) - إذا كان عند مجتهد أن من (٤) يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد (وإنه) مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في (اجتهاده) (۲) - إلى أن قال: وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى (۷) « لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره » إلى آخر ما ذكره. فأفاد عن محمد خلاف ما رأيته عنه ، ( فلعل أن له ) (۸) في المسألة روايتين (۹) ونقل صاحب الفتاوي الصيرفية (۱) (۱) عن فوائد تجنيس الملتقط: اشترى

#### المقابلة :

(١٠) في النسختين (الصوفية).

#### التعليق :

(أ) الفتاوس الصيرفية : للإمام مجد الدين أسعد بن يوسف بن علي =

<sup>(</sup>١)) في ن ١ حذف مابين القوسين . وفي ن ٢ ( صاحب المبسوط رحمه الله تعالى ) .

<sup>(</sup>٢)) في النسختين (أن على).

<sup>(</sup>٣) في ن ١ حذف رحمه الله تعالى وفي ن ١ (رحمه الله) .

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ (ما) .

<sup>(</sup>٥)في النسختين (وأنه) ولعلها الأصوب لأن «فإنه يدع » وهي جواب الشرط ، وفي الأصـل فإنه».

<sup>(</sup>٦) في ن ١ (الإجتهاد ).

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ سقطت تعالى ومن ن ١ سقطت (رحمهما الله تعالى) .

<sup>(</sup>٨) في ن ٢ (فعل عنه) وفي ن ١ (فلعل عنه).

<sup>(</sup>٩) في ن ١ (روايتان).

( الإمام )(١) الشافعي رحمه الله تعالى (٢) الباقلاء من منادي السكك ، فقيل له في فأكل وأكلوا وصلوا بعد ما حلق وعلى ثوبه شعر كثير (أ) ، فقيل له في

#### تابع التعليق:

= البخاري الصيرفي جمع في هذه الفتاوى أجوبة الأئمة الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي وقت القضاء فبعضها منصوص في كتب الأئمة وبعضها مقيس على أجوبتهم وانتخب من كتب المتقدمين والمتأخرين مسائل عجيبة ولم يرتبها ولم يجانسها فرتبها وجنسها بعض طلبته ، وزاد في بعضها بإجازته ما يجانسه من مسموعاته بلفظ قلت ووضع علامات . انظر: كشف الظنون (١٢٢٥ - ١٢٢٦).

#### المقابلة :

- (١) سقطت (الإمام) من ن ١.
- (٢) سقطت (تعالى) من ن ٢.

#### التعليق :

(أ) في مسألة الشعر الساقط: قال الإمام النـووي : الأصـل أن مـا ماانفصل من حي فهـو نجس ؛ ثم استثنى فقـال : ويستثنى أيضـاً شعـر الآدمي . روضة الطالبين (١٥/١).

قال الإمام الشافعي: « وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه ، كان ذا ربح أو غير ذي ربح ، شرب ابن عباس لبنا ولم يتمضمض قال: ما باليته بالة انظر: الأم (١/ ٢١).

وقــال رحمه الله : فمن تــوضأ ثم أخــذ من أظفاره ورأســه ولحيته وشــاربه لم يكن عليه إعادة وضوء . ذلك ، فقال : حين ابتلينا انحططنا إلى مـذهب أهل العـراق(١)(أ) وهو ( يُفهم بظاهره )(٢) أنه قلد في ذلك(٣) .

#### المقابلة :

- (١) في النسختين (انتهيٰ).
- (٢) في النسختين (بظاهره يفهم). ولعلها أصح في الصياغة.
  - (٣) في ن ١ (أيضاً فأعلم ذلك أيضاً).

#### التعليق :

(أ) مذهب أهل العراق: كان فقهاء أهل العراق ـ غالباً ـ يرون أن أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى وأن جميع الأحكام شرعت لصالح العباد وأنها على أصول وقواعد محكمة وعلل ضابطة فكانوا يبحثون عن علل تلك الأحكام ويجرون عليها الأحكام وجوداً وعدماً.

# سبب أخذهم بالرأي:

ا ـ أن العراق كان أسعد الأقطار بسكنى كثير من الصحابة الذين عرفوا بالفقه والفتوى كابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعلي وعار بن ياسر وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعاً فاكتفوا بالرواية عنهم ، ولم يطلبوا الحديث من غيرهم .

٢ - كان العراق مجمع الشيعة والخوارج وأصحاب الملل المختلفة والنحل المتباينة وكل هؤلاء حاولوا أن ينصروا آراءهم أو أن يؤكدوا أنها من الدين . بوضع أحاديث أو آثار عن الصحابة . فمن هنا ـ تحرجوا غاية التحرج في قبول الأخبار ووضعوا قيوداً كثيرة لقبول الأحاديث فكان محصولهم لهذا السبب من الأحاديث أقل من إخوانهم الحجازيين .

٣ ـ الحوادث والنوازل في العراق كثيرة فإن من ضرورات المدنية كثرة =

فقد تلخص من المنقول عن الأئمة أن التلفيق [جائز وهو الصحيح كما صرح به في مذهب الشافعية أن التلفيق عندهم أيضاً جائز ، ثم بعد مُدة من استنباطي جواز التلفيق] (١) ، [ من مسألتي أبي يوسف وبعض علماء خوارزم ، ومسألة صحة الحكم على الغائب بصحة النكاح بعد وقوعه \_ كما سبق في المسألة التي ذكروها \_](٢) واستئناسي بقالة المحقق(أ) في التحرير ، وما على الإنسان أن يختار الأسهل (٣) في العمل (ب

تابع التعليق :

= الحوادث والمشاكل ، فكان لابد أن يتعرفوا أحكام هذه الحوادث النازلة أو الحوادث التي يتوقعون نزولها ومن هنا شاع عندهم الفقه الفرضي وهو تعرض لحوادث يفترض وقوعها وإن لم تقع . انظر أحكام الإجتهاد في الشريعة الإسلامية د. عبد الحميد ميهوب (ص ١٧٦ - ١٧٩) .

#### المقابلة :

- (١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل وهو بكامله في «ن١».
  - (٢) ما بين القوسين حذف من النسختين «١٥» و«٢٠».
    - (٣) في ن ١ (الأسهل عليه في العمل).

#### : हंयुट्यी

#### المحقق :

- (أ) هو الكمال بن الهمام كما سبق.
- (ب) وهذا لا يعني تتبع الرُخص كما مر بنا في موضوع التلفيق.

ثم (۱) وجدت شيخ الإسلام خاتمة الأئمة المتأخرين (مولانا العلامة) (۳) زين الدين (٤) ابن نجيم صرح في رسالة ألفها في بيع الوقف على (٥) وجه الاستبدال ـ بأن ما وقع في آخر التحرير من منع التلفيق فإنما عزاه إلى بعض المتأخرين وليس هذا المذهب . انتهى (١) فحمدت الله (تبارك) (٧) وتعالى على موافقة ما ادعيته (٨) لما نص عليه مولانا (٩) العلامة ابن نجيم .

#### المقابلة ،

- (١) سقطت من النسختين (ثم)، ولعلها الصواب.
  - (٢) سقطت لفظة المتأخرين .
  - (٣) سقطت من ن ١ و(العلامة مولانا).
  - (٤) سقطت لفظة (الدين) من النسختين.
    - (٥) في النسختين (لا على) .
    - (٦) في النسختين سقطت (انتهي).
      - (٧) سقطت من النسختين.
        - (٨) في ن ١ (ما أدعيه).
      - (٩) سقطت (مولانا) من ن ١.

#### فصل

وكذلك مسألة (١) التحرير أيضاً \_ وهي ( التي عبر عنها بعضهم بقوله ) (٢) : « [ تقليد بعد العمل » فيها نظر (٣) . وهو (٤) أن هذه العبارة (٥) لها معنيان :

( أحدهما ) أنه إذا (عمل عملاً وصادف) (١) الصحة على مذهب إمام ولم يكن عالماً بذلك ، والحال أنه على مقتضى مذهبه بطل ذلك العمل ، فهل له أن يقول : أخذت بمذهب من يرى صحة ذلك ، أم لا ، فعلى ما أذكر ليس له ذلك على تقدير تفسير العبارة بهذا المعنى .

<sup>(</sup>١) في ن ١ سقطت (مسألة).

<sup>(</sup>٢) في ن ١ سقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (لي فيها نظر).

<sup>(</sup>٤) في ن ١ (وهي) .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ (إن كان لها أصل لها معنيان). ولعلها أصوب.

<sup>(</sup>٦) في النسختين عمل عملاً وصادف ١. ولعلها أصوب، وفي الأصل بدون «عملًا».

<sup>(</sup>٧) في ن ١ (ما ذكروه) وفي ن ٢ (ذكره).

أقول (1) يوسف المنقول (في) مسألة الفأرة يوسف المنقول (في) (7) مسألة الفأرة يرده ، إذ (٤) هو عين التقليد بعد « انتهاء »(٥) العمل ، وهو الذي أذهب إليه وأقول به [ بل قد اختار عالم قطر اليمن (في زمانه)(١) الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن زياد الشافعي في فتاويه(٧) ـ إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام من الأئمة الذين يجوز تقليدهم طح وإن لم يقلده ، توسعة على العباد ، واختالف الأئمة رحمة . وقال المحقق ابن حجر(أ) : لا يكون صحيحاً إلا إن قلد ذلك القائل

#### المقابلة :

- (١) في ن ١ (وأقول).
- (٢) في ن ١ (وفرع أبي) وهو الصحيح ون ٢ (وفروع أبي) وفي الأصل «أبو».
  - (٣) في ن ١ سقطت (في).
    - (٤) في ن ١ (يزداد).
  - ٥) في النسختين (إنقضاء).
  - (٦) في ن ٢ سقطت (في زمانه).
    - <sup>(۷</sup>) في ن ۲ (فتاواه).

#### التعليق :

(أ) أحمد بن حجر الهيتمي: [وعند البعض الهيثمي بالناء المثلثة] السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس فقيه شافعي ، مشارك في أنواع من العلوم ولد ٩٠٩ هـ وتوفي ٩٧٣ هـ.

تصانيفه: «تحفة المحتاج شرح المنهاج» و« الإيعاب شرح العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب» و«الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» و«إتحاف أهل الإسلام. بخصوصيات الصيام».

انظر: البدر الطالع (١/ ١٠٩) ومعجم المؤلفين (٢ / ١٥٢).

بالصحة ، لأن (تقليده) (١) لإمام من الأئمة المذكورين التزم متابعته في الأحكام كلها ، فلا «يجزىء في » (٢) خلاف ذلك إلا بتقليد صحيح .

وقد ذكر (٣) بعض أولياء الله تعالى الصالحين أنه كشف (أ) له أن الله (٤) لا يعذب من عمل في المسألة بقول إمام مجتهد من الذين يجوز تقليدهم ، وهم الآن الأئمة الأربعة المدونة مذاهبهم ، والمحررة أصول وفروع مسائلهم ؛ أما المجتهدون السابقون فلا ، للجهل بضوابط الأحكام عندهم ، لفقد التدوين ، لتطاول السنين . كذا رأيت ما حكيته في بعض المجاميع .

#### المقابلة :

#### التعليق :

(i) الكشف أو الإلهام ليس بحجة في دين الله تعالى لأن الله أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة ، ولم نعد بحاجة لمثل هذه الإلهامات / الوجيز في أصول التشريع د. محمد حسن هيتو (ص ٤٥٨).

<sup>(</sup>١) في ن ٢ (بتقليده).

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ (يجري على).

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ (قال).

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ (الله تعالى).

قلت: وفي تخصيص الأئمة الأربعة كلام لا يسع (في)(١) هذا المحل بيانه . (أ)

|   | المقابلة |  |
|---|----------|--|
| ٠ | الوساسب  |  |

(١) في ن ٢ سقطت (في).

#### التعليق :

(أ) الأقتصار على الأنهة الأربعة في التقليد: قال الدكتور طه جابر فياض العلواني في كتابه «أدب الاختلاف في الإسلام» ص ١٤٦ ـ ١٤٧ ما نصه بعد استطراد في الموضوع: إدعى إمام الحرمين (توفي ٤٧٨هـ) إنعقاد إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة، بل عليهم أن يتبعبوا مذاهب الأئمة الذي سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل، وتعرضوا لمذاهب الأولين، ثم أكد ذلك وخلص إلى ذلك الحكم الغريب بكون العامي مأموراً باتباع مذاهب السابرين «البرهان في أصول الفقه (٢ / ١١٤٦) (التقرير والتحبير باتباع مذاهب السابرين «البرهان في أصول الفقه (٢ / ١١٤٦) (التقرير والتحبير على ٢ ).

ثم قال: وعلى قول إمام الحرمين هذا ، وعلى إدعائه إجماع المحققين ، بنى الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) دعواه بوجوب تقليد الأئمة الأربعة لانضباط مذاهبهم وتدوينها ، وتحرير شروطها ، ونحو ذلك مما لم يتوفر لمذاهب سواهم من الصحابة والتابعين «التقرير والتحبير ٣ / ٣٥٣» وتناقله عنه \_ بعد ذلك \_ المتأخرون . ومن هنا بدأ إهمال الناس للكتاب الكريم وعلومه ، وإعراضهم عن السنة وفنونها ، وقنعوا من العلم بنقل الأقوال والمذاهب وتقعيدها وتأصيلها والجدال عنها ، والتخريج منها في أحسن الأحوال . ا . هـ .

(ثم رأيت في البحر الرائق شرح الكنز للعلامة ابن نجيم في باب قضاء الفوائت (أ) عند قوله: ويسقط بضيق الوقت والنسيان. ما نصه: وإن كان عامياً ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه - كها صرحوا به - فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب، وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه ؛ وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه، ولا إعادة عليه انتهى. وهذا موافق لما اختاره عالم قطر اليمن في زمانه وفقيهه العلامة عبد الرحمن بن زياد الشافعي

### التعليق :

(أ) قضاء الفوائت : قال الإمام النووي: «ولو قضى فوائت، فعلى التوالي أقام لكل واحدة قطعاً بلا خلاف. روضة الطالبين (١ / ١٩٧)

وفي شرح فتح القدير «ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت، والأصل فيه الترتيب بين الفوائت، وفرض الوقت عندنا مستحق، وعند الشافعي مستحب (١ / ٤٨٥).

وقال ابن عبد البع: احتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته التي هو فيها حتى يصلي الذي ذكر قبلها، من أصحابنا وغيرهم بقوله على «فليصلها إذا ذكرها» ثم قال وفسادها من جهة الترتيب إلا أن ذلك عند مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم لا تجب إلا من الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد، وذلك صلاة يوم فها دون، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب، وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد لما في ذلك من المشقة. الاستذكار (1 / ١١٥)

رحمه الله تعالى ) <sup>(۱)</sup> ] (۲) .

# والمعنى الثاني :

إنه ليس للإنسان إذا عمل في مسألة بمذهب أن يعمل بخلافه فيها ثانياً ، وهذا أيضاً (٢) مدفوع من وجوه : (الله) أنه لم يقم عليه دليل إلا لزوم (٤) صورة التلاعب ، وذلك لا يلزم إلا لو قصد به ذلك ، [أو أدلت عليه قرائن أحوال ، أو] (٥) مكلف ضاق به الحال فالتجأ إلى الأخذ (في واقعة) (٢) كان عمل فيها مرة بقول إمام فوقعت له مرة ثانية ، فأراد الأخذ فيها في المرة الثانية بقول إمام (آخر) (٧) ، [لدفع ضرورة ألجأته إلى ذلك \_ والغرض صحيح \_ فلا ينسب إلى التلاعب.] (٨).

وقد صح وثبت (٩) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [أنه وجع

#### المقابلة ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين الصغيرين سقط من ن ٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين الكبيرين من (بل قد اختاره) ص إلى هنا سقط من ن ١.

<sup>(</sup>٣) في ن ١ (وهو أيضاً) وفي ن ٢ (وهذا).

<sup>(</sup>٤)في النسختين (إلا مجرد لزوم).

 <sup>(</sup>٥) في النسختين (وإما) بدل ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٦) في ن ١ (في موافقة ذلك).

<sup>(</sup>٧) في ن ١ سقطت (آخر).

<sup>(</sup>٨) في ن ١ [أني إذا ينسب الشخص للتلاعب] وفي ن ٢ [أني ينسب إلى التلاعب].

<sup>(</sup>٩) في النسختين سقطت (وثبت).

عن] قوله في مسألة كان حكم فيما بحكم ، ثم تكررت فتبدل نظره فيما فحكم بخلافه ، وقال : تلك على ما قضينا (¹) وهذه على ما نقضي.(¹)

#### المقابلة :

(١) في النسختين سقط ما بين القوسين.

(٢) في ن ١ (ما قضيناه وهذا).

#### التعليق :

(أ) قال الدكتور وهبه الزحيلي في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص (٢٠٢): إن الحاكم: إذا قضى في واقعة معينة باجتهاد، ثم تغير اجتهاده في واقعة ماثلة فإن كان حكمه مخالفاً لدليل قاطع، من نص، أو إجماع، أو قياس جلي، نقض باتفاق العلماء، سواء من قبل الحاكم نفسه، أو من أي مجتهد آخر، لمخالفته للدليل.

وأما إذا كان حكمه في مجال الاجتهادات أو الأدلة الظنية ، فإنه لا ينقض الحكم السابق لأن نقضه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية وعدم استقرارها، وعدم الوثوق بحكم الحاكم ، وهذا نخالف للمصلحة التي نصب الحاكم لها، وهي فصل المنازعات فلو أجزنا نقض حكم الحاكم ، لما استقرت للأحكام قاعدة، ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم ، وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام ، كها قال القرافي. ورائدنا في ذلك قول عمر حينها قضى في مسألة إرثية بحكمين : « لا ينقض « تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» وقول الفقهاء في الفروع : « لا ينقض الاجتهاد ».

أنظر : المستصفى من علم الأصول للغزالي (٢ / ١٢٠)، الأحكام =

فإن قلت: أنه مجتهد وهذا حال المجتهد أنه يجب عليه الرجوع إلى ماسَنَعَ له من الدليل بخلاف المقلد. قلت: مهلاً (١) يا أخي! فإن المقلد لم يظهر له بالدليل صحة ما قلد فيه أولا، كما ظهر للمجتهد، وهنا مجتهد آخر (قائل بخلافه) (٢) فهو أحرى بتجويز الانتقال (له) (٣).

## [ المعنى الصحيح العبارة « لا تقليد بعد العمل ]

ثم ظمر لي (١٠) بعد مدة (من تسطيري) (٥) هذه الأسطر ظمورا بينـا منكشفـا لا ربب فيـه) أن (١٠) مـرادهم من قولهم . لا

#### تابع التعليق :

= للآمدي: (٣ / ١٥٨)، مسلم الثبوت لعبد الشكور: (٢ / ٣٤٥)، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لبحر العلوم (٢ / ٣١٥)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (٣ / ٢٣٥)، شرح المحلى على جمع الجوامع: (٢ / ٣٢٠)، المدخل إلى مذهب أحمد: ص (١٩٠)، إرشاد الفحول الشوكاني: ص ٢٣٢.، الفروق للقرافي ٢ / ١٠٤.

<sup>(</sup>١) في ن ٢ (هلًا).

<sup>(</sup>٢) في ن ١ (قابل لخلافه).

<sup>(</sup>٣) في ن ١ سقطت (له).

<sup>(</sup>٤) في ن ١ (ثم ظهرت) وسقطت من ن ٢.

<sup>(</sup>٥) في ن ١ (تبسطر).

<sup>(</sup>٦) في النسختين سقط ما بين القوسين ، ولكن قال في ن ١ (أنهم) بدل (أن).

تقليد بعد العمل . (أنه) (١) إذا عمل مرة في مسألة بمذهب في طالق (٢) أو عتاق أو غيرهما (واعتقده وأمضاه) (٣) ففارق الزوجة مثال واجتنبها (٤) وعاملها معاملة من درمت عليه ، واعتقد (البينونة) (٥) بينه وبينها بما جرس منه من اللفظ مثل فليس له أن يرجع عن ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليها بتقليده ثانيا إماما غير الإمام الول (٢) الذي قلده فيها (٧)، حيث كان الثاني يرس خلاف ما راه الإمام (٨) الأول، فهذا معنس قولهم «ليس له التقليد) (٩) بعد العمل، (ولا يرجع عما قلد فيه وعمل به ونحو ذلك من العبارات) (١٠)، فأما إذا (١١) وقعت تلك الواقعة (١١) (مرة ثانية) (٣) مع امرأة أخرس أو (مع

<sup>(</sup>١) في ن ١ (انهم مرادهم).

<sup>(</sup>٢) في ن ١ كطلاق.

<sup>(</sup>٣) في ن ١ سقط (ما بين القوسين) وفي ن ٢ سقط (واعتقده).

<sup>(</sup>٤) في ن ١ أو اجتنبها.

<sup>(</sup>٥) في ن ١ (واعتقد وقوع البينونة).

<sup>(</sup>٦) في النسختين سقطت (الأول).

<sup>(</sup>٧) في النسختين الذي كان قلده فيها).

<sup>(</sup>٨) في النسختين سقط (الإمام).

<sup>(</sup>٩) في النسختين (لا تقليد).

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين سقط من النسختين.

<sup>(</sup>۱۱) في ن ۲ (فإذا).

<sup>(</sup>١٢) في النسختين (وقعت له).

<sup>(</sup>١٣) سقط من النسختين.

# زواجمًا بنكاح جديد، فله الأخذ) (۱) بقول إمام اخر ، ولا مانع منه ـ كما سيأتي قريبا ـ

[على أنه قد نقل العلامة ابن أمير الحاج الحلبي (٢) الحنفي تلميذ المحقق ابن الهام (عن الركشي أن من أئمة الشافعية في شرح التحرير) (٣) \_ أن في كلام بعض الأئمة ما يقتضي جريان الخلاف في جواز التقليد بعد العمل أيضاً وإن منعه ليس باتفاق فاعلمه .] (٤) وقد

#### المقابلة :

(١) في ن ١ (مع هذه بعد عودها إلى نكاحها بعقد جديد فله الأخذ فيها) وفي ن ٢ (هذه بعد عودها إلى نكاح بعقد جديد فله الأخذ فيها).

(٢) في ن ٢ سقط (الحلبي).

(٣) في ن ٢ هكذا (رحمه الله تعالى في شرح التحرير عن الزركشي من أئمة الشافعية).
 والسياق هذا أصح .

(٤) ما بين القوسين سقط من ن ١ .

#### التعليق :

(أ) الإصلم معمد بن عبدالله بن بصاحر الزركشي: الشافعي، الفقيه الأصولي المحدث ولد ٧٤٥هـ وتوفي ٧٩٤هـ بمصر ومن تصانيفه: الديباج في توضيح المنهاج للنووي، وشرح جمع الجوامع للسبكي، والبحر المحيط في الأصول وسوف يطبع ضمن إصدارات وزارة الأوقاف الكويتية، والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج /

انظر: الاعلام (٦ / ٢٨٦) حسن المحاضرة السيوطي (١ / ٢٤٨) والدرر الكامنة لابن حجر (٣ / ٣٩٧) شذرات الذهب ٦ / ٣٣٥، معجم المؤلفين ٩ / ١٢١.

نقل صاحب الفتاوى الصيرفية (١) عن (الظهيرية والنسفية) (أ) (٢) والنصاب (ب) واللفظ من الظهيرية ـ انه سئل شيخ الإسلام عطاء بن مخزة السغدي (الصغيرة إذا زوجها أبوها من صغير وقبل أبوه

#### المقابلة :

- (١) (الصوفية) في النسختين.
- (٢) في ن ٢ (الظهرية والنسيفية) والظهرية دائماً في ن ٢ .
- (٣) في ن ١ (السغدي) وفي ن ٢ (السعدي) وفي الأصل «السندي»

#### التعليق :

- (أ) الفت اوس النسفية: لنجم الدين عمر بن محمد النسفي ؛ الشهير بعلامة سمرقند المتوفى سنة ٥٣٧ ، وهي فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه ، دون ما جمعه لغيره ، كشف الظنون (١٢٣٠).
- (ب) نصلب الغقيه: هو كتاب من كتب فتاوى المذهب الحنفي ، تأليف إفتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري المتوفى سنة ٤٢ هـ وهذا كتاب اختصر فيه كتابه المسمى بخلاصة الفتاوى ، وقال فيه: كل مسألة ، ذكرها من الفتاوى، أو في فتاوي الأصل فهي من مسائل الواقعات المنسوب تأليفها للصدر . الشهيد حسام الدين وكل ما أقول قال القاضي (فمرادي) الإمام الزاهد فخر الدين أبو على الحسن بن منصور الأوزجندي وكل ما أقول قال الإمام خالي فهو الإمام ظهير الدين أبو على الحسن بن على المرغيناتي .

كشف الظنون (١٩٥٤).

(ج) عطاء بن دمزة السغدى : كان فاضلا عارفا بالمذهب بحراً متبحراً إماماً في الفروع والأصول ترد الفتاوى عليه من أقطار الأرض أخذ عنه جماعة منهم نجم الدين عمر النسفي .

انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية (١٦٦) .

وكبر الصغير) (١) وبينها غيبة منقطعة وقد كان التزويج بشهادة الفسقة . فهل (٢) يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي (٣) المذهب ليبطل هذا النكاح بينها (٤) بهذا السبب ؟ قال : نعم . وللحنفي (٥) أن يفعل ذلك بنفسه أيضاً أخذا بمذهب الخصم (٢) ، وإن لم يكن ذلك مذهب انتهى (٧) .

ثم أورد في المحيط<sup>(^)</sup> والظهيرية مسألة أبي يوسف في الفأرة عقبها مستشهداً فاعلم ذلك. وكذا <sup>(¹¹)</sup>مولانا خاتمة المتأخرين العلامة <sup>(¹¹)</sup> ابن نجيم (رحمه الله)<sup>(¹¹)</sup> في البحر الرائق في مسألة اليمين المضافة <sup>(¹¹)</sup>: عن البزازية عن أصحابنا أنه لو استفتى فقيها عدلا فافتى <sup>(¹¹)</sup> ببطلان

- (١) في ن ٢ (الصغيران) وحذف الباقي ولعلها أصح .
  - (٢) في النسختين (هل).
  - (٣) في ن ٢ (الشافعي).
  - (٤) في ن ١ سقطت (بينهما).
    - (٥) في ن ١ (للحنفي).
    - (٦) في ن ١ (الشافعي).
      - (٧) في ن ١ (تم).
- (٨) في ن ١ ساقط (ثم) و(المحيط). وسقط (المحيط) من ن ٢.
- (٩) في ن ١ (مقدماً مستشهدا بها) وفي ن ٢ (عقبها مستشهداً بها).
  - (١٠) في ن ١ (وكذلك وكذلك) وفي ن ٢ (وكذلك).
    - (١١) في ن ١ سقط (العلامة).
      - (١٢) في النسختين (نقل).
    - (١٣) إضافة اليمين إلى الغير «الله لتفعل».
      - (١٤) في النسختين (فأفتاه).

اليمين. هل (۱) له العمل لفتواه وإمساكها؟ وروى (۲) أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ، ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بفتوى الأول ، فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى (۳) ، أي في هذه (المرأة التي مضت ـ كما) نبهتك عليه قريبا وانظره (٤) فقد صرح بجواز العمل بخلاف ما عمل للعامي ، وإنما منع (من) (٥) أن يُفتى (به) (١) المفتي لئلا ينسب إلى الغرض والتشهي والتلاعب ، ولئلا يُنسب (العلماء إلى التناقض) (١) من جهة العوام فافهم (أ) (٨) . [هذا ما قام عندي في وجه ذلك ، ورأيت في عبارة فافهم (أ) (٨) .

#### المقابلة .

- (١) في النسختين (حل).
  - (٢) في ن ١ (وروا).
- (٣) سقط (له) من ن ٢.
- (٤) جاء في النسختين بعـد الأولى : «ويعمـل بكـلا الفتـوتـين لكن لا يفتي بــه انتهى» ــ وسقطت انتهى من ن ١ ــ ومراده بقوله في حق الأولى ــ.
  - (٥) في النسختين سقط (من).
    - (٦) في ن ٢ سقطت (به).
  - (٧) في ن ١ (إلى العلماء إلى النقص).
- (^) في (ن١) جاء (وفي تفسير قـوله «ولكن لا يفتي بـه» إحتمالان: ولا يخلو من بعض النـظر أيضاً) وبنصه في ن ٢ إلا أنه جاء «لكن يفتى به» بدل (ولكن لا يفتى به).

#### التعليق :

(أ) قال صاهب المنار: هذا التعليل ضعيف وأضعف منه ما يـذكـره بعده عن بعضهم. وله تعليل آخر أقـوى منها وهـو أن تقليده الثـاني يجب أن لا =

بعضهم تعليله «لِكيلا يتطرق به إلى هدم مذهب أصحابنا» أو نحو ذلك من العبارة والله أعلم]<sup>(١)</sup>.

واعلم (٢) أن من المسائل ما يقع التصريح بها من بعض المتأخرين «رحمة الله عليهم أجمعين» (٣) \_ وخصوصا(٤) في الأصول (التي ألفها المتأخرون ـ و)(°)ليست بمرْضية ، بـل ربما يقـع التصريح (٦) بخـلافها من المتقدمين، ويوجد من هذا النوع في كتاب التحرير (أ) الذي ألفه المحقق وجمع فيه من مقالات المتأخرين من فضلاء عصره فمن قبلهم

### تابع التعليق :

= يبطل عمله بالتقليد الأول بعد التزامه لأنه تناقض في حقه. ولا يباح لأحد أن يلتزم التناقض ويعمل به . وهو لا يتحقق إلا في الموضوع الواحد والمسألة الواحدة كالطلاق والعتق الذي أمضاه بالفعل . ومثله لمجتهد إذا تغير رأيه في المسألة بعد إمضائها لا ينقض اجتهاده الثاني ما أمضاه بالأول ـ قلت والتضعيف الذي ذكره صاحب المنار، ذكره المصنف كما مر في النسختين «ن١» و«ن٢».

#### التعليق :

# (أ) للكمال ابن الهمام

- (١) ما بين القوسين ساقط من النسختين.
  - (٢) في ن ١ (اعلم).
  - (٣) في النسختين سقط ما بين القوسين.
    - (٤) في ن ٢ (وخصوصي).
- (٥) في ن ١ سقط ما بين القوسين. وفي ن ٢ (ليست) بدل (وليست).
  - (٦) في ن ١ سقطت (التصريح).

بقليل حتى من كلام أرباب المذاهب غير مذهبنا ، فلا علينا ألا(١) نأخذ بما ظهر لنا صواب خلافه(أ) إن أنعم الله(٣) علينا بحصول ضرب من النظر يمكن الوقف(٤) به على الصواب . هذا ونحن مع ذلك بحمد الله تعالى لا نخرج عن درجة التقليد لإمامنا (الأعظم أبي حنيفة رحمة الله عليه)(٥) (ونحن مقلدون)(١) له ولكبار أصحابه ومن بعدهم من كبار أئمتنا كشمس الأئمة وأصرابه (ب) . وأما ما يبحثه(٧) ويقسرره (٨)

#### المقابلة :

- (١) ن ١ (ألا) ن ٢ (أن لا) وفي الأصل (أن).
- (٢) في ن ١ (إذا أنعم) وفي ن ٢ (إذا أنعمه).
  - (٣) في ن ٢ (الله تعالى).
  - (٤) في النسختين الوقوف، ولعلها أصوب.
- (٥) في ن ١ (المعظم الأكبر أبي حنيفة المقدم) ون ٢ (الأعظم الأكبر أبي حنيفة المقدم رحمه الله تعالى).
  - (٦) في ن ٢ (وكنا مقلدين).
    - (٧) في ن ٢ (ما يبحث).
  - (٨) في ن ١ سقطت (ويقرره).

#### التعليق :

- (أ) قال صاحب الهذار : يوشك أن يكون قد سقط بعض الكلام والذي يظهر بعد المقابلة وإضافة ما في «ن١» (ن١ الله سقط.
- (ب) قال صاحب المنار :يريد بتقليدهم العمل بأصولهم والسير على طريقتهم في الفهم والعمل .

المتأخرون من أهل التاسع والعاشر (۱) من فضلاء المذهب فلنا (النظر فيه إن أمكن) (۱) وعلينا التمسك (بما هو منقول) (۱) عن المتقدمين وخصوصاً إذا انتهض متمسكاً (۱) لنا فيها نرتضيه. والله (الموقف) (إلى الصواب) (۱) وبه الاعتصام.

المقابلة :

<sup>(</sup>١) في النسختين (فالعاشر).

<sup>(</sup>٢) في ن ١ (فيه النظر إذا أمكن). وفي ن ٢ (إذا) بدل (ان).

<sup>(</sup>٣) في ن ١ (لما) وفي ن ٢ (بما نقل).

<sup>(</sup>٤) في ن ١ (ممسكاً). ولعلها أصوب.

<sup>(</sup>٥) في النسختين سقطت (إلى الصواب).

#### فصل

ومما ينشأ من الجهل والتعصب تفويت<sup>(۱)</sup> فرض من فروض الله تعالى مع إمكان اقامته على رأي مجتهد جليل<sup>(۲)</sup> ، [ بل على رأي جمع من المجتهدين ]<sup>(۳)</sup> وذلك أن جهلة المتعصبين ( يمتنعون ويمنعون)<sup>(3)</sup> من جمع الصلاتين في السفر<sup>(أ)</sup> الذي<sup>(٥)</sup> ذهب إلى جوازه<sup>(٢)</sup> الإمام

#### المقابلة :

- (١) في ن ٢ ( تقويتة ) .
- (٢) في ن ١ ( جليلي ) .
- (٣) في النسختين سقط مابين القوسين .
- (٤) في ن ٢ ( يمنعون ) ، ن ١ يمنعون أو يمتنعون .
- (٥) في النسختين (الذي) وفي الأصل « التي » والصواب ما أثبتناه لأن المراد الجمع لا الصلاة .
- (٦) في النسختين ( جوازه ) وفي الاصل جوازها ، والصواب ما أثبتناه لأن المراد الجمع لا
  الصلاة .

#### التعليق :

# ( أ ) الجهع في السفر :

قال الإمام النووي من الشافعية: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديماً على وقت الأولى، أو تأخيراً في وقت الثانية، وفي السفر الطويل.

الشافعي وغيره (من صدر المإسلام رحمة الله عليهم) (1) ، ويؤدي (2) ذلك إلى تفويت (1) الفرض رأساً ، وذلك إنهم لما يعزمون على السير (1) عند الزوال مثلا (2) فيصلون الظهر لأول وقتها ويمتنعون من (1) جمع العصر إليها ، فيركبون ويسيرون بناء على إنهم ينزلون قبل المغرب آخر وقت العصر (فيدر كونها) (٧) ، والحال أنهم قد لا يتهيأ لهم النزول إلا مع (المغرب أو) (1) الغروب بحيث (٩) لا يتسع (١٠) الوقت إلى

#### تابع التعليق :

روضة الطالبين ( ۱ / ۳۹۵ ) وكذلك المجموع (٤ / ۲۲٦ ) .

. وبهذا قال الأمام ابن قدامة من الحنابلة : أن الجمع بين الصلاتين في السفر وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم . المغنى (٢ / ٢٠٠) .

#### المقابلة :

(١) في ن ١ (رحمهم الله تعالى من صدور الاسلام ) وفي ن ٢ (من صدور الأعلام رحمهم الله تعالى ) .

- (٢) في ن ١ ( ويؤده ) .
- (٣) في ن ١ ( فويت ) .
- (٤)) في ن ٢ ( المسير ) .
- (٥) في ن ١ سقطت ( مثلًا ) .
- . (٦)في النسختين ( عن ) بدل ( من ) .
- (٧) في ن ١ ( فيد ركونها إذاً ) في ن ٢ ( فيد ركونها أداء ) .
  - (٨) سقط ما بين القوسين من النسختين .
    - (٩)في ن ١ (حيث) .
    - (۱۰) في ن ۱ (يسع).

الطهارة (۱) والصلاة وخصوصاً في حق من (تتعسر الطهارة عليه فتفوتهم الفرصة) (۲) ، وقد كانوا(۳) يمكنهم أداؤها (٤) في المنزل (أ) في المكان الذي كانوا به مجموعة (٥) (جمع تقديم) (١) إلى الظهر [على مذهب الإمام الشافعي (رحمة الله عليه ، وعلى مذهب) (٧) غيره ممن جوز الجمع لأجل السفر ] (١) ، فيمتنعون عن (٩) ذلك ويرضون بتفويتها ، (ولا يرضون بفعلها) (١) على مذهب مجتهد يجوز لهم

#### المقابلة :

- (١) في النسختين (للطهارة). وهذا هو الصحيح لأنه يُقال: « اتسع لكذا » الا الى كذا ».
  - (٢) في النسختين ( تعسر في الطهارة فتفوتهم الفريضة ) .
    - (٣) في النسختين (كان).
      - (٤) في ن ١ (أداءها).
      - (٥) في ن ١ ( مجتمعه ) .
    - (٦) في النسختين سقط ما بين القوسين .
      - (٧) سقط ما بين القوسين في ن ٢ .
    - (٨) في ن ١ سقط ما بين القوسين الكبيرين .
      - (٩) في ن ١ ( من ) .
- (١٠) في النسختين ( ولا يرضون فعلها ) وفي ن ٢ ( ولا يرتضون فعلها ) ، وفي الاصل « ولا بفعلها » .

#### التعليق :

(أ) لعل أصله « في المنزل الأول » اي من منازل السفر .

(أو) (') يجب عليهم اتباعه ، (والحال ما قرر) (') لأن تحصيل الفرض من وجه مقدم على تفويته من كل وجه ، وما هذا إلا محض ('') التعصب ('') والجهل ('') . وقد (ذكر) الإمام ('') الأجل ظهير الدين الكبير المرغيناني (أ) عن أستاذه (۷) السيد الإمام أبي شجاع (۲) رحمه الله

#### المقابلة .

- (١) في ن ١ ( بل ) ، ولعلها أصح .
- (٢) في ن ١ ( والحالة ما فرضناه ) وفي ن ٢ ( والحال ما فرض ) .
  - (٣) في ن ١ ( محضر ) .
  - (٤) في النسختين ( العصبية ) .
  - (٥) في ن ١ سقطت ( والجهل ) .
  - (٦) في النسختين ( ذكر الشيخ الامام ) .
    - (٧) في ن ٢ ( عند ) .

#### التعليق .

(أ) المرغيناني: الحسن بن علي المرغيناني أبو الحسن ظهير الدين فقية حنفي، صنف في علم الشروط والسجلات وله فتاوي .

حاجي خليفة: كشف الطنون ١٠٤٦.

(ب) احمد بن حسين بن احمد الاصفهاني الشافعي الفقيه المعروف بابي شجاع المتوفى ٥٩٣ هـ من تصانيفه : الغاية في فروع الفقه الشافعي وشرح الإقناع للماوردي .

أنظر: طبقات الشافعية (٤/ ٣٨)، كشف الظنون (١١٩١ و ١٦٢٥).

تعالى: [أنه سئل شمس الائمة الحلواني] (') عن كسالي بخارى أنهم يصلون الفجر والشمس طالعة. فهل نمنعهم ('' من ذلك؟ فقال (''): لا يمنعون (')، (لأنهم) (') لو منعوا يتركونها أصلا ظاهراً ('). (أي مما يظهر من حالهم) (') ولو صلوها (^) تجوز عند أصحاب الحديث، ولا شك أن الاداء (۹) الجائز عند البعض أولى (أ) من الترك أصلا. هذا جواب الحلواني، وناهيك به إذ هو شيخ المذهب في عصره تخرج به الفحول النظار من أئمتنا كشمس الأئمة السرخسي

#### المقابلة :

- (١) سقط مابين القوسين في ن ٢.
  - (٢) في ن ٢ ( نمنع) .
  - (٣) في ن ١ ( قال ) .
  - (٤) في ن ١ ( لا تمنعون ) .
    - (٥) في ن ٢ ( إلا أنهم ) .
      - (٦) في ن ١ (ظاهر).
- (٧) في ن ١ سقط ما بين القوسين ، وفي ن ٢ ( أي لما فيها يظهر من حالهم ) .
  - (٨) وفي ن ٢ ( صلواها ) .
    - (٩) وفي ن ١ ( الأدا ) .

#### التعليق :

(أ) لعل الأصل « وهو أولى من الترك » المنار ا. هـ .

وفخر الاسلام البزدوي(١) (صاحب)(٢) المبسوطين(أ) وأضرابهم (٣) من رؤساء(٤) المذهب الذين هم قدماء(٥) الدهر ، وعظماء ما وراء النهر .

هذا(٢) مع أن الجاهل المتعصب الغبي يكفيه (٢) إيقاعها (٨) مع الظُهر تقليداً [ الإمام الشافعي وغيره ] (٩) ثم إن (١٠) أراد الاحتياط وأدرك في الوقت فسحة أعادها على مذهبه أو قضاها بعد

#### المقابلة :

- (١) في ن ٢ يكتبها دائها ( البزداوي ) .
- (٢) في ن ١ ( وصاحب ) وفي ن ٢ ( وصاحبي ) ولعلها أصوب .
  - (٣) في النسختين ( وأضرابهما ) ولعلها أصوب .
    - (٤) في ن ١ (رؤساء).
    - (٥) في النسختين ( قرعاء ) .
      - (٦) في ن ٢ ( وهذا ) .
    - (٧) في النسختين ( يمكنه ) .
      - (٨) في ن ٢ ( ايقاعه ) .
    - (٩) في النسختين سقط مابين القوسين .
      - (١٠) في النسختين ( إذا ) .

#### التعليق :

(أ) صاحبي المبسوطين: هما مبسوط شمس الأثمة السرخسي في نحو خمسة عشر مجلدا ، أملاه من خاطره وهو في السجن بأوز جند والمبسوط الثاني لفخر الإسلام البزدوي في نحو أحد عشر مجلداً (كشف الظنون ١٥٨٠ و ١٥٨١).

المغرب احتياطا إن لم تطعه (۱) نفسه (في أدائها) (۲) مجموعة مع المغرب احتياطا إن لم تطعه (۱) نفسه (في أدائها) (۲) المؤله و الله (أعلم و) (۳) الموفق لارب غيره وهو حسبي ونعم الوكيل .

قال جامعها محمد عبد العظيم الهكي الدنفي [غفر الله تبارك وتعالى له ولوالديه ولسائر الهسلمين : ثم (١) ( ) ( بعد تسطير ) (١) هذه الأسطر (١) ظفرت في ( اثناء الهطالعة ) (١) بعدة من النقول تؤيد (١) ما ذكرته ( بهذه ) (١١) الرسالة [ وتشهد له لم أنشط الحاقها (١١) ثم رأيت كلاما للإمام الكبير المجتهد في العلوم (١٠) ( رأس الفقهاء والمحدثين ) (١١) الشهير بـابن تيمية

<sup>(</sup>١) في ن ١ (تطب) وفي ن ٢ (تطلب) .

<sup>(</sup>٢) في النسختين ( بأدائها ) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين سقط ما بين القوسين .

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ (غفر الله له وسلم).

<sup>(</sup>٥) في ن ١ سقط ما بين القوسين الكبيرين .

<sup>(</sup>٦) في النسختين (وبعد تعليق).

<sup>(</sup>٧) بعد كلمة الأسطر جاء في ن ٢ ( بعدة سنين ).

<sup>(</sup>٨) في ن ١ سقط مابين القوسين . وفي ن ٢ جاء ( المطالعات ) بدل ( المطالعة ) .

<sup>(</sup>٩) في ن ١ (يؤيد).

<sup>(</sup>١٠) في النسختين ( في هذه ) .

<sup>(</sup>١١) في ن ٢ ( الإلحاقة ) .

<sup>(</sup>١٢) مابين القوسين الكبيرين سقط في ن ١ .

<sup>(</sup>١٣) في النسختين ( الطود الشامخ في العلم ) .

<sup>(</sup>١٤) في ن ١ سقط مابين القوسين .

الحنباي رحمه الله تعالى ( فأحببت تعليقه ) () في خيل () هذه الرسالة وهو مؤيد لما اشرنا () إليه مطابق إلى جميع () ما أوردته فيما ، فالحاصل () وإن كان في كلامي زيادة إيضاح () وبيان فهو لا يخالفه بل يعضده ويؤيده . ولفظ ما رأيته:

« سئل الإمام (٧) العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن (^) عبدالسلام بن تيمية الحنبلي ( رحمه الله تعالى ) (٩) عن أهل المذاهب الأربعة : هل يصح اقتداء بعضهم ببعض في الصلوات (١٠) المفروضة وغيرها أم لا ؟ وهل قال أحد من السلف أنه لا (١١) يصلي بعض المسلمين خلف بعض [ إذا اختلفت (١٢) مذاهبهم أم

<sup>(</sup>١) في ن ١ ( أحببت تقييده ) وفي ن ٢ ( أحببت تقليده ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ ( زيل ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين (أرشدت).

<sup>(</sup>٤) في النسختين ( بل مطابق لجميع ) ولعلها أصوب .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ ( والحاصل ) .

<sup>(</sup>٦) صوابه (إيضاح).

<sup>(</sup>٧) سقط الامام من ن ١ ، وفي الفتاوي تقديم وتأخير في صيغة السؤال ، انـظر ذلك في الفتاوي ٢٣ / ٣٧٣ ـ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٨) في ن ٢ ( ابن ) .

<sup>(</sup>٩) سقط مابين القوسين من ن ١.

<sup>(</sup>١٠) في النسختين ( الصلاة ) .

<sup>(</sup>١١) في ن ٢ سقطت ( لا ) .

<sup>(</sup>١٢) في ن ١ ( اختلف ) ، وفي الفتاوي غير موجودة .

لا ؟] وهل قائل (۱) ذلك مبتدع أم لا ؟ واذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته (۲) معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك (۳) مثل أن يكون الإمام تقيئا أو رعف أو احتجم (أو لمس النساء بشهوة أو مس ذكره) (٤) أو قهقه في صلاته (٥) أو أكل ما مسته النار أو أكل (٢) لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ ، (وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من ذلك ، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الأخير أو لم يسلم من الصلاة) (٧) والمأموم يعتقد وجوب ذلك (٨) : فهل تصح صلاة المأموم (والحالة هذه ؟) (٩) أفتونا مأجورين (ولكم الثواب) (١٠)

<sup>(</sup>١) في ن ١ (قابل) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ ( صلوته ) .

<sup>(</sup>٣) في الفتاوي والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك وهنا أرجع الأمر إلى الإمام .

<sup>(</sup>٤) في النسختين ( أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ١ ( صلوته ) .

<sup>(</sup>٦) سقط (أكل) من النسختين.

<sup>(</sup>٧) سقط مابين القوسين من النسختين .

<sup>(</sup>A) في ن ٢ ( وجوب الوضوء من ذلك ) .

<sup>(</sup>٩) في ن ١ ( المأمومين والحال هنا ) / قال المحقق وهذه الامور التي ذُكرت في السؤال من المسائل المختلف فيها عند الفقهاء في المذاهب من حيث الشرطية وعدمها والوجوب وعدمه . ا. هـ .

<sup>(</sup>١٠) في النسختين سقط مابين القوسين ، وكذلك من الفتاوي وبدل منها « وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وأولى ، فهل يجوز ذلك ، وهل تصح الصلاة خلفه ؟ ام لا ؟

«أجاب ((رحمه الله تعالى )() : الحمد لله رب العالمين . نعم تجوز صلاة المسلمين بعضهم خلف بعض كها كان الصحابة () والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجعين يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ، ولم يقل أحد من السلف الصالح () (رحمهم الله تعالى) () إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض . ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال () خالف للكتاب والسنة (وإجماع سلف الأمة ) () مبتدع ضال () خالف للكتاب والسنة (وإجماع سلف الأمة ) () وأئمتها ؛ وكان () الصحابة والتابعون () ومنهم من يجهر بها ) () ومنهم من يجهر بها ) ()

<sup>(</sup>١) في النسختين ( فأجاب ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ سقط مابين القوسين .

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ ( الأصحاب ) .

<sup>(</sup>٤) في النسختين الله تعالى عليهم .

<sup>(</sup>٥) في النسختين سقطت ( الصالح ) .

<sup>(</sup>٦) سقط مابين القوسين في ن ١ .

<sup>(</sup>٧) في ن ١ زاد بعد ضال ( مضل ) .

<sup>(</sup>٨) ( والسنة واجماع لسلف الأثمة ) .

<sup>(</sup>٩) في النسختين (وقد كان في ) .

<sup>(</sup>١٠) في النسختين ( والتابعين ) .

<sup>(</sup>١١) في النسختين سقط ( منهم ) .

<sup>(</sup>١٢) في ن ٢ ( ومن لا يقرأها ) . وفي ن ١ ( يقرها ) بدل ( يقرأها ) .

<sup>(</sup>١٣) في ن ٢ سقط مابين القوسين .

من لا يجهر بها ، (وكان منهم) (١) من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت (٢) ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، [ ومنهم من يتوضأ من لمس النساء بشهوة ومس الذكر ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك (٣) ] (٤) ومنهم من يتوضأ من أكل لحوم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومع هذا كان (٥) بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم (١) رضوان الله عليهم أجمعين (٧) يصلون خلف أئمة أهل (٨) المدينة من المالكية وغيرهم ، وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سراً ولا جهراً (أ) . وصلى

#### المقابلة :

- (٤) في ن ٢ سقط مابين القوسين الكبيرين .
  - (٥) في النسختين ( فكان ) .
  - (٦) سقط من ن ٢ ( وغيرهم ) .
  - (V) سقط من النسختين ( أجمعين ) .
    - ٨١) في النسختين سقط (أهل).

#### التعليق :

(أ) البسملة في مذهب المالكية ليست من الفاتحة ولا من القرآن . قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١ / ٩٣) . البسملة ليست بآية من الفاتحة =

<sup>(</sup>١) في ن ١ ( ومنهم ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ ( لا يقنت فيه ) وفي ن ٢ ( لا يقنت في الفجر ) .

<sup>(</sup>٣) في الفتاوي بدل الموجود « ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ) .

الرشيد (أ) إماما و كان (۱) قد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد صلاته (۲) ، وكان أفتاه الإمام مالك بانه لا وضوء عليه ، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة ، فقيل له في ذلك : إذا (۳) كان الإمام قد خرج منه الدم ( ولم يتوضأ ) (٤) تصلي خلفه؟ فقال كيف (٥) لا أصلي خلف (١) مالك وسعيد بن المسيب .

= ولا غيرها ، وهو قول مالك ا. ه. ، وهذا من غير الآية التي في سورة النمل ، ولذلك كرهوا قراءتها في الفريضة لا سرا ولا جهرا ، إماما أو غيره ، ومع ذلك فمذهب الإمام مالك من بسمل فلا تبطل صلاته انظر مواهب الجليل (١/ ٤٦٢) ، الشرح الصغير للدردير (٤٦٢/١) .

#### التعليق :

(i) هارون الرشيد الخليفة العباسي : هو ابن محمد المهدي بن المنصور العباسي . أبو جعفر : خامس خلفاء بني العباس ، ولد بالري سنة ١٤٩ هـ ونشأ في دار الخلافة ببغداد ، بويع ، بالخلافة بعد أخيه الهادي ، ازدهرت الدولة في أيامه ، كان رحمه الله عالما بالأدب والحديث والفقه ، دامت ولايته ٢٣ سنة وشهرا وتوفي في سناباد من قرى طوس سنة ١٩٣ هـ .

انظر : البداية والنهاية لابن كثير (١٠ / ٢١٣) والاعلام (٩ / ٤٣) .

- (١) سقط من النسختين «كان».
- (٢) سقط ( صلاته ) من ن ٢ ، وفي الفتاوي تقديم وتأخير .
  - (٣) من النسختين ( فإن ) .
  - (٤) جاء في النسختين بعد ( ولم يتوضأ ) ( هل ) .
    - (٥) في ن ٢ سقطت (كيف).
    - (٦) في النسختين ( خلف الامام مالك ) .

وفي الجملة فهذه المسائل لها صورتان إحداهما(۱) أن لا يعرف المأموم أن امامه فعل ما يبطل الصلاة ، فهذا(۲) يصلي (۳) خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف (ئ) متقدم ، وإنما (٥) خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعموا (١) أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وان أتى بالواجبات لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها . وقائل هذا القول إلى أن يستتاب (كما يستتاب) (٨) أهل البدع أحوج (٩) منه إلى أن يعتد (١١) بخلافه ، فإنه مازال المسلمون على عهد النبي على وعهد خلفائه (رضي الله عنهم )(١١) يصلي بعضهم البيعضهم (١٠٠)، واكثم الأنمة لا يمينون بين (المسنون المبيعض) والمغون الماليون الماليون الماليون العلم والمغون العلم والمغون العلم والمغون العلم والمغون العلم والمغون العلم والعلم والمغون العلم والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والمغون العلم والعلم والع

<sup>(</sup>١) في ن ٢ ( احديها ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ (فههنا) وفي ن ٢ (فهنا) .

<sup>(</sup>٣) جاء في النسختين بعد ( يصلي ) (الامام) ، وفي الفتاوي تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ ( خلف ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ٢ ( وإن ) .

<sup>(</sup>٦) في النسختين ( فزعم ) .

<sup>(</sup>٧) في ن ١ ( وقابل لهذا ) .

<sup>(</sup>٨) في ن ٢ لسقط مابين القوسين .

<sup>(</sup>٩) في ن ٢ ( أجوج ) .

<sup>(</sup>١٠) في ن ١ ( يعتمد ) وفي ن ٢ ( يعتقد ) .

<sup>(</sup>١١) سقط مابين القوسين من النسختين .

<sup>(</sup>۱۲) في ن ۲ (خلف بعض).

<sup>(</sup>١٣) في النسختين ( المفروض والمسنون ) .

<sup>(</sup>١٤) في ن ١ (الصلاة).

بهذا واجبا لبطات (۱) صلاة أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط، فإن كثيرا من ذلك (۱) فيه نزاع وأدلة ذلك ذفية ، وأكثر ما يمكن المتحين أن يحتاط من الخلاف ، وهو لا يجزم بأحد القولين ، فان كان الجزم بأحدهما واجبا فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بخلك ، وهذا القائل (۱) ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ، ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ، ولهذا لا (۱) يعتد بخلاف مثل (۱) هذا ، فإنه ليس من أهل الاجتهاد .

(7)

والصورة الثانية أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده ، مثل أن يمس ذكره أو يلمس (٧) النساء بشهوة ، أو يحتجم ، أو يتقايأ (^) ثم يصلي بلا وضوء . فهذه الصورة فيها نزاع مشهور ، فعلم القولين : لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه ـ كما قال

<sup>(</sup>١) في ن ١ ( البطل ) .

<sup>(</sup>٢) في النسختين ( ذلك ) وكذلك في الفتاوي ، وفي الأصل هذا .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ ( القابل نفسه ) وفي ن ٢ ( القايل نفسه ) .

<sup>(</sup>٤) سقط (لا) من ن ٢.

<sup>(</sup>٥) في ن ١ (بخلافه مثلا).

<sup>(</sup>٦) في النسختين دون الواو .

<sup>(</sup>٧)سقط من النسختين .

<sup>(^)</sup> في ن ١ ( أو يفتصد أو يتقايا ) او في ن ٢ ( أو يفتصد أو يتقيأ ) وكذلك في الفتاوي .

ذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (رحمهم الله تعالى<sup>(١)</sup>.

والقول الثاني: (۱) تصح صلاة المأموم ؛ وهو (۱) قول جمهور السلف وهو مذهب مالك (رحمه الله) (٤) ، وأحد قولي الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة ، وأكثر نصوص الإمام أحمد (۱) على هذا ؛ وهذا هو الصواب ، لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي على أنه (۱) قال : « يحلون بكم (۱) فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا (۱) فلكم وعليهم (۱) فقد بين ( هي ) (۹) أن خطأ (۱۱) الإمام لا يتعدى

#### المقابلة :

- (۸) في ن ۱ (أخطوا).
- (٩) في النسختين (صلى الله عليه وسلم).
  - (١٠) في النسختين ( اخطاء ) .

#### التعليق :

(i) بوب البخاري : « إذا لم يُتِمَّ الإِمام وَأَتمَّ من خَلفَهُ » حـديث أبي هريـرة أن رسـول الله ﷺ قـال « يُصلون لكم فـإن أصـابـوا فلكم ، وإن أخـطأوا فلكم =

<sup>(</sup>١) في ن ١ (رحمة الله عليهم أجمعين) .

<sup>(</sup>٢) في النسختين ( الأخر ) .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ ( وهذا القول ) وفي ن ٢ ( وهذا ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من النسختين مابين القوسين .

<sup>(</sup>٥) في النسختين ( بل وأكثر نصوص أحمد ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسختين ( انه ) .

<sup>(</sup>٧) في ن ٢ (لكم).

إلى المأموم ، (ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله سائغ له) (۱) ، وأنه لا إثم عليه [ فيها فعل فانه مجتهد ، أو مقلد مجتهد ، وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه ، فهو يعتقد صحة صلاته ، وأنه  $]^{(7)}$  لا يأثم إذا لم يعدها ، بل لو (7) حكم حاكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه ، بل كان ينفذه ، وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده \_ ولا يكلف الله (3) نفساً إلا وسعها \_ والمأموم قد فعل ما يجب (3) عليه [ كانت صلاة كل منها صحيحة ، وكان كل منها قد أدى ما يجب عليه (3) ، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال (3) الظاهرة .

#### تابع التعليق ،

= وعليهم » البخاري انظر: الفتح (٢ / ١٨٧ رقم ٦٩٤) .

قال الإمام البغوي: عن الحديث فيه دليلٌ على أنه إذا صلَّى بقوم وكان جُنباً أو محدثاً ، أن صلاة القوم صحيحة ، وعلى الإمام الاعادة سواءً كان الإمام عالماً بحدثه متعمد الإمامة أو كان جاهلًا « شرح السنة للبغوي (٣ / ٤٠٥) .

<sup>(</sup>١) مابين القوسين سقط من ن ١ ، وجاءت بنصها ، في ن ٢ إلا أنه قال ( ما فعل ) .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين سقط من ن ٢ .

<sup>(</sup>٣) سقطت (لو) من ن ٢ .

 <sup>(</sup>٤) في ن ٢ ( الله تعالى ) .

<sup>(°)</sup> في النسختين ( ما وجب ) .

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين سقط من ن ٢ .

<sup>(</sup>٧) في ن ١ ( الأقوال ) .

وقول القائل (۱): « ان المأموم يعتقد بطان حالة الإمام » خطأ منه فإن (۲) المأموم يعتقد أن الإمام قد فعل ما وجب عليه، وأن الله (۳) قد غفر له ما أخطأ فيه، وأنه لا تبطل صلاته لاجل ذلك ؛ ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام (٤) خطأ واعتقد (۱) المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف (رسول الله على المام المسلمون خلف (رسول الله على المام المسلمون علمهم بأنه (۱) أنما سلم (۱) من (ركعتين ) (۱) سموا (۱) مع علمهم بأنه (۱) إنما

#### المقابلة :

- (١) في ن ١ ( القابل ) .
- (٢) في النسختين ( فإن ) وكذلك في الفتاوي وفي الأصل لأن .
  - (٣) في ن ٢ ( الله تعالى ) .
    - (٤) في ن ١ ( المأموم ) .
  - (٥) في ن ١ ( أو اعتقد ) .
- (٦) في النسختين ( النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك في الفتاوي وفي الأصل من غير [ لما سلم ] .
  - (٧) في ن ٢ ( اثنتين ) .
    - (٨) في ن ١ (أنه).

#### التعليق :

(i) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال [ صلى بنا النبي على الظهر - أو العصر - فسلم فقال ذو اليدين : الصلاة يا رسول الله أنقصت الصلاة فقال النبي على لأصحابه : أحق ما يقول ؟ فقالوا : نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين» :

أخرجه البخاري [ الفتح ٣ / ٩٦ \_ رقم ١٢٢٧ ) واللفظ لـه ومسلم (رقم ٥٧٣) .

حلى ('' ركعتين ، وكما ('' لو ( حلى ) '' خمسا سموا فحلوا ( خلفه سموا مع ) (ئ) علمهم (' بانه حلى خمسا العتقادهم جواز خلك ، فانه تصع (' حلاة المأموم في هذه العالة (' ) فكيف إذا (^) كان المخطيء هو الإمام وحده ؟ وقد اتفقوا (٩) كلهم على أن [ الإمام لو سلم خطأ لا تبطل ('' صلاة المأموم إذا لم يتابعه ، فدل ذلك على أن ما فعله الإمام] ('') خطأ ('') طلان ملاة فيه (۱۳) بطلان صلاة

<sup>(</sup>١) في ن ٢ ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>٢) في ن ١ ( فكما ) .

<sup>(</sup>٣) في ن ٢ ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>٤) في ن ١ ( خمساً مع علمهم فتابعوه فيه من). وقال في ن ٢ ( خلفه ﷺ خمساً مع ) .

<sup>(</sup>٥) جاء في ن ٢ بعد علمهم (كما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم منهم خمساً وكذلك في الله عليه وسلم خمساً ) وكذلك في الفتاوى .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ (يصح).

<sup>(</sup>٧) في ن ١ ( الحال ) .

<sup>(</sup>٨) في ن ٢ جاء بعد إذا ( صلى ) .

<sup>(</sup>٩) في ن ١ ( اتفق ) .

<sup>(</sup>١٠) في ن ٢ ( لم يبطل ) في الفتاوي [ولو صلى خمسًا لم تبطل صلاة المأسوم إذا لم يُتابعه] وهي ساقطة من الأصل .

<sup>(</sup>۱۱) سقط مابين القوسين من ن ١ .

<sup>(</sup>١٣) في ن ١ ( منه ) .

المأموم والله أعلم <sup>(١)</sup> .

(انتهى بلفظه) (٢) فانظره فإنه (مطابق ومؤيد) (٣) لما ذكرته (٤) في هذه الرسالة ولله الحمد على موافقة (٥) من مضى من كبار الأئمة .

وكثيرا ما أختار شيئاً فأجدني (1) قد سبقني إلى اختياره (الفحول من الرجال من الأئمة ) (٧) أو استشكل شيئا فأجد اشكاله منقولا عن (١٠) كبار المتقدمين ، وكذلك إذا أبديت (٩) قولا لم (يكن وقف ) من رأى كلامي على نقله فيقع (١١) منهم موقع الإنكار ، ويحملهم الجهل والتعصب (١٦) على رده ، ثم (أجده منقولا بعد ذلك بعينه أو

- (١) في ن ٢ ( والله تعالى أعلم) .
- (٢) في ن ١ سقط مابين القوسين .
- (٣) في ن ١ ( مطابق ) وفي ن ٢ ( موافق مطابق ومؤيد ) .
  - (٤) في ن ٢ (ذكرت).
  - ٥) في النسختين ( موافقته ) .
- (٦) في النسختين ( فأجدني ) ولعلها أصوب ، وفي الاصل ( لا فأجد من ) .
  - (٧) في ن ١ ( الفحول من الأئمة و في ن ٢ ( الغمور من الأئمة ) .
    - (^) في النسختين (عن بعض ) ولعلها أصوب .
    - (٩) في ن ١ ( إن أبديت ) وفي ن ٢ ( إذ أبديت ) .
  - (١٠) في النسختين ( أكن وقفت عليه ولا وقف عليه ) ولعلها أصوب .
    - (١١) في النسختين ( بحيث يقع ) .
      - (١٢) في النسختين ( العصبية ) .

بمايوافقه) (١) عن السلف فمن بعدهم من كبار الأئمة ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، بل ربما أفعل أمراً من الأمور ( العادية فيستغربه ) (٢) الناس ويتعجبون من صدوره مني ، وربما عيب علي ، بل ربما أنسب ( به عند بعض الجهال ) (٣) إلى سخافة (٤) العقل ثم أجده أو مثله محكيا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ) (٥) ( أو عن بعض ( الخلفاء أو ) (١) السلاطين الكبار عن ) (١) المجمع على ( إصابة فعلهم ) (٨) وجلالتهم ، والحمد لله رب العالمين .

ثم الخص لي تلخيصاً شافياً شافعي زمانه السيد الجليل عمر

- (١) في ن ١ ( أجد بعد ذلك بعيينهُ إنما يوافقه منقولا ) وفي ن ٢ ( أجـده بعد ذلـك بعينه أي بما يوافقه منقولاً ) .
  - (٢) في ن ١ ( العارية عن الاجتهاد فيستقر به ) .
  - (٣) سقط بين القوسين من ن ١ وفي ن ٢ ( عند بعض الجهال ) .
    - (٤) في النسختين ( سنعافة ) وهي خطأ .
      - (°) في النسختين ( الله تعالى عنهم ) .
        - (٦) في ن ١ (و) وفي ن ٢ (أو).
    - (٧) في ن ١ الخلفاء ، وفي ن ٢ ( الخلفاء و) .
  - (٨) في ن ١ (رزانة عقلهم) وفي ن ١ (رصانة عقلهم) ولعلها أصوب.
    - (٩) جاء في ن ١ ( قال جامعها).
    - (١٠) سقط من النسختين ( شافياً ) .

بن عبدالرحيم البصري ( المكي (أ) رحمه الله تعالى ) (١) ، ومن خطه (٢) الكريم نقلت ما نصه :

« قال الإمام (٣) الرافعي (ب) في العزيز (٤) وإن كانت

## التعليق :

### (أ) عمر بن عبد الرحيم :

السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني الشافعي نزيل مكة الإمام المحقق كان فقيها عارفاً، أخذ عن الإمام الشمس محمد الرملي والشهاب أحمد بن قاسم العبادي والشيخ بدر الدين البرنبالي والشيخ الهيتمي والملا عبدالله السندي والشيخ علي العصامي وغيرهم وأخذ عنه خلق منهم الشيخ عبدالله بن سعيد باقشير والشيخ علي بن الجال وزين العابدين بن الإمام عبدالقادر الطرى . -

من آثاره: كتابان على هامش التحفة وعلى شرح الألفية للسيوطي وله فتاوي مفيدة وكانت وفاته يوم الخميس الثامن عشر من شهر ربيع الثاني سنة سبع وثلاثين وألف. انظر: خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر ٣/٢١ - ٢٢٢.

(ب) هو الاصام ابو القاسم عبدالكريم بن مدمد بن عبدالكريم القنويني ، الرافعي ، إمام المذهب الشافعي ومن تصانيفه « الشرح الكبير» وهو فتح العزيز شرح الوجيز .

طبقات الشافعية (٨ / ٢٨١) العبر في خبر من غبر للذهبي (٥ / ٩٤) .

- (١) في ن ١ ( ثم المكي أطال الله بقاه ) وفي ن ٢ ( ثم المكي رحمه الله تعالى ) .
  - (٢) في ن ١ (حفظه) .
  - (٣) في ن ١ سقطت لفظة ( الامام ) .
- (٤) في النسختين (العزيز) وقال صاحب المنار ولعله (الشرح الكبير للوجيز). وفي الأصل بياض. وما أثبتناه من ١ ، ن ٢ .

صلاته (۱) صحيحة في اعتقاد الإمام دون المأموم أو بالعكس، فإن كان الاختلاف (۲) في الفروع كما إذا مس الحنفي فرجه وصلى ، أو ترك الإعتدال أو قرأ غير الفاتحة : ففي صحة اقتداء الشافعي به وجهان (الحدهما) يصح ؛ وبه قال القفال (أ) لأن خطأه غير (۱) مقطوع به (والثاني) وبه قال الشيخ أبو حامد (ب) : لا يصح (٤) لفسادها عند

#### المقابلة :

- (١) في ن ٢ غير واضحة .
- (٢) في النسختين ( باجل ) .
- (٣) في ن ٢ سقطت (غير).
- (٤) في النسختين ( لا تصح ) .

#### التعليق :

(أ) عبد الله بن احمد بن عبد الله المروزي أبو بكر المعروف بالقفال الصغير وهو غير القفال الكبير وقد وضح النووي حالها في تهذيبه بأن القفال إذا أطلق فهو الصغير وإذا أريد به الكبير قيد بالقفال الشاشي ولد سنة ٣٢٧ هـ وتوفي ٤١٧ من مصنفاته . شرح المختصر والفروع قال الأسنوي وهما من عجائب المؤلفات طبقات الأسنوي (٢ / ٢٩٨) .

(ب) الشيخ أبو حامد الاسفوائيني : أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد يعرف بابن أبي طاهر الفقيه شيخ العراق وإمام الشافعية ومن إليه انتهت رياسة المذهب ولد ٣٤٤ هـ قدم بغداد صبيا فتفقه على ابن المرزبان وأبي القاسم التركي كان يحضر درسه سبعائة فقيه ، توفي في شوال ٤٠٦ هـ ودفن ببغداد .

ومن آثاره : شرح المزني في تعليقه نحوا من خمسين مجلدا ذكر فيها مذاهب =

المأموم \_ فأشبه مالو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة لا يقتدى أحدهما بالآخر ، وهو أظهر (١) عند الاكثرين انتهى (٢) .

قال الإمام (٣) الزركشي في الخادم (أ) ماحاصله : وخلاصة (٤)

= العلماء وبسط ادلتها والجواب عنها ، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه ، وكتـاب النسان .

انظر: شذرات الـذهب (١٧٨/٣)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢٠٨/٢)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٦٥).

#### المقابلة :

- (١) في ن ١ ( الأظهر ) .
- (٢) في النسختين سقط (انتهى).
- (٣) سقط لفظ ( الامام ) من النسختين .
  - (٤) في النسختين (وخلاصته).

#### التعليق :

(أ) كتاب خادم الرافعي والروضة في الفروع ـ لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، وذكر أنه شرح فيه مشكلات الروضة وفتح مقفلات فتح العزيز. انظر كشف الظنون ٦٩٨.

ومحمد هذا: عالم بفقه الشافعية والأصول، ولد ٥٤٥هـ ـ وتوفي ٩٧٤

من مصنفاته: فنون، منها «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» و «لقطة العجلان» في أصول الفقه، و «إعلام الساجد بأحكام المساجد» و « المنثور في القواعد وخبايا الزوايا» في الفروع، وكل هذه الكتب مطبوعة و «البحر المحيط» في أصول الفقه وهو موسوعة في الأصول وقامت وزارة =

ما رجحه ونقله عن الأكثرين غير مسلم فإنما (١) تعرض لـ ه طائفة (كالبرزنجي والروياني (أ) في الحلية )(٢) والبغوي (ب) وصاحب الكافي

= الأوقاف في الكويت \_ مشكورة \_ بتحقيقه .

انظر: الدرر الكامنة ـ لابن حجر (٣٩٧/٣) وشدرات الدهب (٦١/٦) و الاعلام (٦١/٦).

#### المقابلة :

- (١) في النسختين ( وإنما ) .
- (٢) في ن ١ (كاليندلنجي والمروياني ) وقال في ن ٢ (كالبندينجي والرؤياني في الحيلة ) .

#### التعليق :

(أ) عبد الواحد بن إسماعيل بن احمد أبو المحاسن ، فخر الإسلام ، الروياني ، الشافعي ، من أهل رويان ولد عام (٢٥٥ هـ ـ ١٠٢٥ م) ومات مقتولا عام (٢٠٥ هـ ـ ١٠٢٠ م) وبلغ من تمكنه بالفقه أن قال : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ، وهو أحد أئمة المذهب . كتبه : (بحر المذهب في الفروع ) مخطوط ، وهو من أطول كتب الشافعيين ، و « مناصيص الإمام الشافعي و « الكافي » و « حلية المؤمن » مخطوط . ( وهو المعنى في قول المؤلف ـ في الحلية ) وفيه اختيارات كثيرة منها ما يوافق مذهب الإمام مالك .

وفيـات الاعيان وأبنـاء أبناء الـزمـان لابن خلكـان (٣ / ١٩٨) و طبقـات الشافعية (٧ / ١٩٣ ـ ٢٠٣) . كشف الظنون ٢٢٦ .

(ب) الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد المسين بن مسعود الفراء البغوي ، المحدث المفسر الفقيه على مذهب الشافعي ولد في بقشور وتوفي بمرو الروذ في شوال ١٦٥ هـ .

والغزالي في فتاويه (أ(١)) ، ولم يذكر المسألة طائفة كالماوردي (ب) والدارمي (ج) والشيخ (د) في المهذب (٢) والتنبيه ، وكلام الشيخ أبي حامد

ومن تصانيفه: معالم التنزيل في التفسير، ومصابيح السنة، وشرح السنة، والأنوار في شهائل المختار والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .

تذكرة الحفاظ للذهبي (٤ / ٥٢) والوافي بالوفيات للصفدي (١٣ / ٢٦) وطبقات الشافعية (٤ / ٤٨ و ٤٩) .

#### المقابلة :

- (١) في ن ٢ ( فتاواه ) .
- (٢) في ن ١ ( التهذيب ) .

#### التعليق :

- (أ) فتاوي الغزالي : لأبي حامد مشتمله على مائة وتسعين مسألة غير مرتبة ، وله فتاوي غير ذلك ليست بمشهورة . انظر: كشف الظنون (١٢٢٧) .
- (ب) على بن محمد بن حبيب الماوردي البحري الشافعي أبو الحسن ولد ٣٦٤ وتوفي سنة ٤٥٠ هـ من مصنفاته « الحاوي » في الفقه و « الإقناع » في الفروع « والأحكام السلطانية ، والنكت والعيون في التفسير .

وفيات الأعيان (٣ / ٢٨٢) وشذرات الذهب (٣ / ٢٨٥) .

(ج) هو الإصام محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر ، أبو الفرج الحارمي ، الفقيه الشافعي المتكلم الشاعر ولد ببغداد ٣٥٨ هـ توفي في دمشق في أول ذي القعدة ٤٤٨ هـ من مؤلفاته . الاستذكار، ومودع البدايع في فروع الفقه الشافعي .

(طبقات الشافعية (٤ / ١٨٢) تاريخ بغداد (٢ / ٢٦١) طبقات الفقهاء للشيرازي (١٠٧) .

(د) المهذب في فروع الشافعية للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وهو كتاب =

فيها محتمل فإنه قال: لو اقتدى (١) به وهو يحتمل الكراهة، وعليها جرى الروياني (٢) في البحر، ولم يصح (٣) عن القاضي أبي (١) الطيب (أ)

= جليل القدر اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية ، فقد شرحه أكثر من واحد وأشهر من شرحة الإمام النووي في المجموع .

انظر: كشف الطنون ١٩١٢.

وأبو اسحاق: هو الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشهير بالشيرازي شيخ فقهاء الشافعية في القرن الخامس الهجري، كان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة. ومصنفاته في الفقه والأصول أشهر من أن تذكر نذكر منها: «المهذب» و «التنبيه» في الفقه و «التبصرة» و «اللمع» في الأصول توفي عام ٤٧٦

انظر: شذرات الدهب ٣ / ٣٤٩ ـ وفيات الأعيان ١ / ٩ ، العبر ٣ / ٣٨ : معجم المؤلفين ١ / ٦٩ .

#### المقابلة :

- (١) في النسختين ( لم أصتد ) .
  - (٢) في ن ٢ ( الرؤياني ) .
- (٣) في النسختين ( يصحح ) .
  - (٤) في ن ٢ ( أبو ) .

#### التعليق :

(أ): طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبوي الشافعي القاضي أبو الطيب الإمام الجليل الفقيه الأصولي قال ابن السبكي « شرح المزني وصنف في الخلاف. والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها ، توفي ٤٥٠ هـ .

انظر: «طبقات الشافعية للسبكي (١٢/٥) تهذيب الأسماء واللغات (٢ / ١٤٥) وشذرات الذهب (٣ / ٢١٤) وفيات الأعيان (٢ / ١٩٥).

شيء (۱) ، بل حكى عن الدارمي (۲) الجواز ، وعن أبي اسحاق المنع ، والقائلون به لم (يقفوا للشافعي) (۳) على نص ، بل قالوا : إنه وياس مذهبه في المختلفين في القبلة والأواني . وهذا ممنوع (٤) نقلا وتوجيها . أما النقل ، فإن المنصوص للشافعي ـ (ما) (٥) نقله القفال ـ الصحة ، ومما يشهد للصحة ما حكاه المحاملي (١) (أ) في المجموع قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى في الامالي (ب) : و(٧) إذا دخل الرجل

#### المقابلة :

- (١) في النسختين (شيئا).
- (٢) في ن ١ ( الزركشي في ن ٢ ( الداركي ) .
  - (٣) في ن ٢ (يقيد الشافعي).
    - (٤) في ن١ (مما).
    - (٥) في ن ١ (كما).
    - (٦) في ن ١ ( الحاملي ) .
    - (٧) في ن ١ (الاملا).

#### التعليق :

(أ) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل البغدادي ، الشافعي الفقيم المعروف بالمحاملي ، ولد ٣٦٨ ببغداد وتوفي ٤١٥ من تصانيفه : كتاب المجموع في عدة مجلدات ، والتجريد والمقنع واللباب وكلها في الفقه الشافعي .

انظر : طبقات الشافعية (٣ / ٢٠ و ٢٣) والكامل في التاريخ لابن الأثير (٩ / ١٠٨) وطبقات الفقهاء ص ١٠٨ .

(ب) الأمالي : في الفقه للإمام الشافعي / انظر كشف الطنون (١ / ١٦٤) .

بلدا  $]^{(1)}$  فنوى  $^{(7)}$  أن يقيم أربعين يوما  $^{(7)}$  وكان  $^{(5)}$  يرى جواز القصر حينئذ ، ومعه رجل يعتقد عدم جوازه ، ( فيكره له )  $^{(6)}$   $^{(7)}$  أن يقدمه ويصلي خلفه [ لأنه يعتقد أن  $^{(7)}$  صلاته المقصورة لا تجوز  $]^{(A)}$  فإن قدمه وصلى خلفه جاز لأنه محكوم بصحة  $^{(8)}$  صلاته في حقه  $^{(1)}$  . هكذا حكاه القاضي أبو الطيب عن الامالي  $^{(11)}$  .

ولو كانت العبرة باعتقاد المأموم لكان اقتداؤه به باطلا لأن عند المأموم أن نية القصر لا تنعقد معها الصلاة . ومع ذلك صحح الشافعي الاقتداء به (١٢٠) اعتبارا باعتقاد الإمام ، وهذا النص ذكره الإمام (١٣٠)

<sup>(</sup>١) مابين القوسين لم يوجد في ن ٢ إلا (قياسه).

<sup>(</sup>۲) في ن ۱ (فتوى).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (أربعاً) .

<sup>(</sup>٤) في ن ٢ (وكما).

<sup>(°)</sup> في النسختين ( لمن ذكر فأكره له ) .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ (من).

<sup>(</sup>V) في ن ۲ ( بفقدانه ) .

<sup>(</sup>A) مابین القوسین الکبار سقط من ن ۱ .

<sup>(</sup>٩) في ن ١ (لصحة) .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من ن ۲ .

<sup>(</sup>١١) في النسختين ( الاملاء ) .

<sup>(</sup>١٢) سقط من النسختين ( به ) .

<sup>(</sup>١٣) سقط ( الامام ) من النسختين .

النووي أيضاً في باب صلاة المسافر في (١) شرح المهذب ، ووقع في بعض نسخ شرح المهذب هكذا (٢) والمختار والظاهر (٣) قول القفال فلم تزل (٤) الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضهم خلف بعض ، ويشهد له تصحيحهم أن الماء الذي توضأ منه (٥) الحنفي وغيره - ممن (٢) لا يرى وجوب النية - مستعمل وإن لم ينوعلى الأصح ، وهذا هو الصواب الذي ينبغي أن تكون (٧) الفتوى عليه ، وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (٨) يصلي خلف أئمة المدينة ( ومصر ) (٩) ، وكانوا لا يسلمون (أ) ؛ (١٠) ولم ينقل عنه الامتناع (عن الاقتداء

#### المقابلة :

### التعليق :

## (أ) للتسليمة في الصلاة أقوال عند العلماء :

## السادة الأحناف .

قال الكاساني : لفظة السلام ليست بفرض عندنا ولكنها واجبة ، ومن ـ

<sup>(</sup>١) في النسختين ( من ) .

<sup>(</sup>٢) في النسختين ( هناك ) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( والمختار أو الظاهر ) .

<sup>(</sup>٤) في ن ١ (يزل ) .

<sup>(</sup>٥) في ن ١ ( توضابه ) وفي ن ٢ ( توضأ به ) .

<sup>(</sup>٦) في ن ٢ (عن).

<sup>(</sup>٧) في النسختين (يكون).

<sup>(</sup>٨) في ن ١ ( الشافعي ) وفي ن ٢ ( الإمام الشافعي رضي الله عنه ) .

<sup>(</sup>٩) في النسختين (وأئمة مصر).

<sup>(</sup>١٠) في ن ٢ ( لا يملون ) .

#### تابع التعليق :

المشايخ من أطلق اسم السنة عليها » ثم قال: « لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو عندنا » واستدل على المذهب بما روى عن النبي على أنه قال لابن مسعود حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد » .

البدائع (۲ / ۱۸٥) .

#### السادة المالكية

قال ابن عبد البر: السلام فرض حكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة ، وذكر حجتهم أن رسول الله على لم يخرج قط من صلاة إلا بالتسليم وقال: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وذكر ابن عبدالبر أقوال العلماء في هذه المسألة الاستذكار لابن عبدالبر ٢٥٣/٢ ـ ٢٥٥ .

#### السادة الشافعية :

عدد الإمام النووي أركان الصلاة وقال: والسلام. روضة الطالبين (١/ ٢٦٧) وأقل السلام: السلام عليكم. روضة الطالبين (١/ ٢٦٧).

#### السادة المنابلة :

وعند الحنابلة الواجب تسليمة واحدة والثانية فيها خلاف وصحح ابن قدامة أن الثانية سنة . المغني (١ / ٣٩٦) .

جم ) (۱) . وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه (۲) أنه ائتم بمنى مع عثمان رضي الله عنه (۳) مع (إنكاره)(٤) عليه ذلك فقيل له في ذلك، فقال : الخلاف شر فتنة (أ) .

وأما توجيه (°) المانعين بقولهم : « إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام » فمردود ؛ « فإنها مسئلة اجتهاد (<sup>(١)</sup> واعتقاد ،

#### المقابلة :

- (١) سقط مابين القوسين من ن ٢.
- (٢) في النسختين ( رضى الله تعالى عنه ) .
  - (٣) في ن ٢ ( رضي الله تعالى عنه ) .
    - (٤) في ن ١ (انكار) .
    - (٥) سقط لفظ ( توجيه ) من ن ١ .
- (٦) في النسختين ( اجتهادية ) . ولعلها أصوب .

#### التعليق :

(أ) قال عبد الرحمن بن يزيد « صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، منى أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فاسترجع ثم قال : حليت مع رسول الله هي بمنى ركعتين ، وحليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين ، وحليت مع عمر رضي الله عنه بمنى ركعتين ، وحليت مع عمر رضي الله عنه بمنى ركعتين ، وحليت مع عمر رضي الله عنه بمنى أربع ركعات ركعتان متقبلتان » البخاري الفتح (٢ / ٣٠ رقم ١٩٨٤) النسائي (٣ / ١٢٠) ابو داود ( رقم ١٩٦٠) ، وانظر تعليل عثمان لسبب اتمامه في مسند الإمام احمد (١ / ٤٤٣) تحقيق أحمد شاكر ، وانظر تفصيل المسألة في كتابنا « الحج » .

والنطأ (۱) فيما لا يسوغ كما في غيرها من المسائل الاجتمادية ، كالنكم بصنة مكمه ، وامتناع نقضه (۲) بشرطه (أ

وأما قياسهم على المجتمدين في القبلة أو في الإواني (<sup>(-)</sup> في من الإمام والمأموم فيهما (<sup>(1)</sup> يعتقدان فساد صالة (من) (<sup>(1)</sup> صلى بطمارة (من) (<sup>(1)</sup> إناء نجس ، أو صلى القبلة ، بخلاف المأموم في اقتدائه (<sup>()</sup> بتارك الفاتحة فائه لا يعتقد

#### المقابلة ،

#### التعليق :

- (أ) لأن القاضي إذا حكم لا ينقض، لا لأن حكمه صحيح في ذاته بـل لأن ذلك يؤدي إلى نقض الأحكام، كما قال عمر رضي الله عنه « هـذا على مـا حكمنا وهذا على ما نحكم » .
- (ب) القبلة والأواني النجسة لم يقل أحد فيها أن الصلاة تصح بتجاوزها وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية .

<sup>(</sup>١) في النسختين ( الخطأ ) . ولعلها أصوب .

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ ( نقضه ) من ن ٢ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( فيعرف ) .

<sup>(</sup>٤) في النسختين (فيها).

<sup>(</sup>٥) في ن ١ (ومن ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسختين (من).

<sup>(</sup>٧) سقط من النسختين (صلي) .

<sup>(</sup>٨) في ن ١ ( اقتداء به ) وفي ن ٢ (اعتقاده) .

بطلان صلاته مع تركما ، إنه مستند الجتهاد (۱) من جملة عقيدة المأموم التي يدين بها ربه اعتقاد صدته ؛ وبأن المجتهد أو بأن له في مسألتي الأواني والقبلة أن الأمر على خلاف ظنه يقينا لزمته الاعادة ، بخلاف المجتهد في الفروع لو عثر على نص جلي مخالف الجتهاده السابق ، لا تلزمه (۱) إعادة ما صلاه بالاجتهاد السابق ؛ وسر ذلك أن الاجتهاد اللول مستند إلى أمر عادي وقرائن تشير (۱) (۱) المظن اكتفى بها الشارع تخفيفا على الأمة ، فإن (۱) تحقق الخطأ فيها رجع إلى الأصل وتبين عدم صلاحيتها (لمن ظن بها) (۱) بخلاف الاجتهاد الثاني فإنه مستند إلى أمر شرعي أوجب الشارع عليه اتباعه ، فلم يقع عمله السابق على خلاف حكم الله ( تبارك وتعالى ) (۱) وإن فرض وصرح النصّ الثاني ( المعثور ) (۱) عليه بحيث وتعالى ) (۱)

<sup>(</sup>١) في ن ٢ ( لاجتهاده ) .

<sup>(</sup>۲) في النسختين ( لا يلزمه) .

<sup>(</sup>٣) في ن ١ (تنكير).

<sup>(</sup>٤) قـال صاحب المنـار : سقط من هنا كـلام والمعنى أن الاجتهاد الأول مبني عـلى قـرائن ظنية لاهي علم ولا شرع وإنما أجازها الشرع للضرورة .

<sup>(</sup>٥) في النسختين (فإذا).

<sup>(</sup>٦) في ن١ ( لما ظن معابها ) في ن٢ (لما ظن معابها).

<sup>(</sup>٧) سقط من النسختين .

<sup>(</sup>٨) في ن ٢ ( في المعثور ) .

( أفاد ) (١) اليقين أو ما قاربه من الظن القوي ؛ وأيضا الاجتهاد الأول عكن التوصل (به) (٢) إلى القطع بالخطإ فيه ، بخلاف الثاني .

وممن اختار ذلك من المتأخرين صاحب الذخائر (أ) (أ) وأفرد المسألة بتصنيف سهاه « بيان (٤) المشروع في الاقتداء بالمخالفين في الفروع » وقال (٥) ابن أبي الدم (ب) في باب الجنائز من شرح الوسيط :

#### المقابلة :

- (١) في ن ١ ( إفادة ) . وفي ن ٢ (أفاده).
- (٢) ساقطة من الأصل والنسخ ويلزمه السياق .
  - (٣) في ن ١ ( الدخائر ) .
  - (٤) بيان مكررة مرتين في ن ١ .
    - (o) في النسختين (قال).

التعليق :

(أ) الذخائر في فروع الشافعية وهو من الكتب المعتبرة من المذهب وصاحبه هو مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي القاضي أبو المعالي الأرسوفي المصري الشافعي المتوفى سنة ٥٥٠ هـ من تصانيفه: أدب القاضي على مذهب الشافعي، وكتاب الجهر بالبسملة ومعجم الشيوخ والـذخائـر في فروع الشافعية وهـو من الكتب المعتبرة في المذهب.

انظر: كشف الطنون (۸۲۲)، وهداية العارفين (١/٤) . .

(به) إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم ، أبو إسحاق المعروف بابن أبي الدم الحموي ، الشافعي القاضي نشأ في بغداد ومات في جمادى سنة ٦٤٢ هـ ، من مصنفاته .

لعل الأصح الصحة مطلقا ، وأقام (() الدليل على الجواز من وجوه ، ثم نبه على أمر حسن فقال : وهذا الذلاف كله في المجتمدين ، وأما عوام الناس فليسوا مقصودين في الخلاف (() فإنهم (()) لا مذهب لهم يعولون (()) عليه ، وإنما فرضهم التقليد عند ننول النازلة (()) فمن أفتاهم من أهل الفتوى وجب عليهم قبول قوله (()) ؛ وانتسابهم إلى المذاهب (() عصبية ، ومعناه (()) ارتضى أن يعمل في عبادته وكل أدواله بقول إمام انتسب اليه ، فهؤلاء (()) يصح

#### تابع التعليق ،

« شرح مشكل الوسيط للغزالي » و « أدب القضاء » و « التاريخ الكبير » و « تدقيق العناية في تحقيق الدراية و « الفرق الإسلامية» و « الفتاوي » .

أنظر: طبقات الشافعية (٨ / ١١٥) وطبقات الشافعية للاسنوي (١ / ٥٤٦) والأعلام (١ / ٤٢) وشذرات الذهب (٥ / ٢١٣).

- (١) في ن ١ (وقام).
- (٢) سقط ما بين القوسين من ن ١ ، وثبت في ن ٢ إلا أنه قال : « في هذا الخلاف » .
  - (٣) في ن ١ ( فافهم ) .
  - (٤) في ن ١ (يقولون).
  - (°) في النسختين ( النازلة ) وفي الأصل المنازعه .
    - (٦) في ن ٢ ( قولهم ) .
  - (٧) في ن ١ ( المذهب محض ) ، وفي ن ٢ ( المذاهب محض ) .
    - ( أنه ) .( أنه ) .
      - (٩) في ن ١ (فهولا).

قدوة (١) كل منهم باي إمام كان من غير تفصيل.

ونقل عن الإمام أحمد (بن حنبل رحمه الله تعالى) (٢) أنه (٣) كان يرى الوضوء من الدم الكثير فقيل له: إذا (٤) كان الإمام لا يتوضأ من ذلك أتصلي (٥) خلفه ؟ فقال: سبحان الله تعالى (٦) أقول إنه لا (٧) يُصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك (رضي الله عنها ؟) (٨).

وكان القاضي أبو عصام (٩) العامري الحنفي مارا في (١٠) باب

- (١) في ن ٢ (قوة).
- (٢) في ن ١ ( رحمه الله ) وفي ن ٢ ( رضي الله تعالى عنه ) .
  - (٣) في ن ٢ (أن).
  - (٤) في النسختين (إن).
  - ُ (٥) في ن ١ ( فتصلي ) وفي ن ٢ ( أصلي ) .
    - (٦) في النسختين (سبحان الله) .
      - (٧) في ن ٢ (ألا).
    - (٨) في ن ٢ ( رضي الله تعالى عنهما ) .
      - (٩) في النسختين (عاصم).
  - (١٠) في ن ٢ ( ما رأي على ) وفي ن ١ ( ماراً على ) .

مسجد القفال والمؤذن يؤذن المغرب (١) فنزل عن دابته ودخل المسجد ، فلم رآه القفال أمر المؤذن أن (٢) يثني في (٣) الإقامة (أ) ، وقدم القاضي

#### المقابلة :

- (١) في ن ٢ (للمغرب).
- (٢) سقط (أن) من ن ٢.
- (٣) سقطت (في ) من النسختين .

#### التعليق :

## (أ) الإقامة عند الأنهة :

#### السادة الاحناف :

قال في الهداية : والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ، وكذلك في شرح فتح القدير ١ / ٢٤٣ ، وقال الكاساني في البدائع (١ / ٤٠٦) وأما الإقامة فمثني مثنى عند عامة العلماء كالأذان .

#### السادة الضابلة :

## المحادة الشافعية : •

قال الإمام النووي : رالأذان مثني والإقامة فرادي . والمراد : معظم الأذان =

أبا عصام (۱) فتقدم وصلى (۱) وجهر بالبسملة (۱) ، وأم (۱) بشعار السافعية في صلاته ، وكان ذلك منها تهوينا (۱) لأمر الخلاف في

### تابع التعليق .

- مثنى . وإلا ، فقول : لا إلـه إلا الله في آخـره مـرة ، والتكبير في أولـه ، أربـع مرات ، فكذا المراد ، معظم الاقامة ، فإن التكبير في أولها وآخرها ، ولفظ الاقامة بالتثنية . روضة الطالبين (١ / ١٩٨) . (قليوبي وعميرة ١٧٧/١) .

## السادة المالكية .

قال ابن عبدالبر في الاستذكار : ذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مرة مرة ، ومالك يقول : قد قامت الصلاة مرة . الاستذكار (٢ / ٨١) .

#### المقابلة :

- (١) سقطت من النسختين .
- (٢) سقطت ( وصلى ) من النسختين .
  - (٣) ( وأتى ) في النسختين .
  - (٤) في ن ١ ( تهويناً منهما ) .

#### : قيلحناا

## (أ) الج**مر بالبسماة** :

وهذا مذهب الشافعية في الفاتحة وقد مر وعند الأحناف يُخفى « بسم الله الرحمن الرحيم » البدائع ٢ / ٥٣٧ ، وهي عندهم من القرآن وليست من الفاتحة . البدائع ٢ / ٥٣٧ .

الفروع . وقال القاضي الحسين (أ) (١) في تعليقه : والمختار أن كل مجتهد مصيب ، (٢) إلا أن أحدهم أصاب (٣) الحق عند الله والباقون أصابوا الحق عند د أنفسهم . وقال ابن (١) السمعاني (ب) : قال

#### المقابلة :

- (١) في النسختين (حسين) .
- (٢) في ن ١ ( مصيباً ) وهو خطأ .
  - (٣) في النسختين (يصيب).
    - (٤) سقط ( ابن ) من ن ٢ .

#### التعليق :

 أ) الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الإمام أبو عملي الشافعي المعروف بالقاضي الفقيه الاصولي توفي بمرو الروز في ٢٣ من محرم سنة ٤٦٢ هـ .

من تصانيفه: شرح فروع ابن الحداد في الفقه وأسرار الفقيه والفتاوي والتعليق الكبير ولخص كتاب التهذيب للبغوي في فروع الشافعية ساه لباب التهذيب.

انظر ترجمته : طبقات الشافعية لـلأسنوي (٢ /١٠٧) والـوافي بالـوفيات (١٠٧/ ٢) ، هداية العارفين (٢ / ٣١٠) .

(ب) ابن السمعاني هو أبو بكر محمد بن منصور بن عبدالجبار التميمي السمعاني المروزي (٤٦٦ هـ - ٥١٠ هـ) فقيه ، محدث ما له علم بالتاريخ والأنساب وهو والد عبدالكريم صاحب كتاب الأنساب ومن كتبه : « الامالي » في الحديث والوعظ ، مائة وأربعون مجلساً .

علماؤنا (۱) \_ : من أخطأ كان مخطئا للحق عند الله (۲) مصيبا في حق عمل نفسه ، حتى إن عمل نفسه (۳) يقع صحيحاً عند الله شرعا(٤) كأنه أصاب الحق عند الله (٥) . وقد حكى ( الإمام الشافعي رحمة الله عليه ) (٦) الإجماع على أن كل مجتهد أداه اجتهاده إلى أمر فهو حكم الله تعالى في حقه ولا يشرع له العمل بغيره حينئذ ، فمن صلى بحكم اجتهاده فصلاته صحيحة عنده وعند من يخالفه في المسألة لاعتقاده أن ذلك حكم الله تعالى (٧) عنده ، وصلاته صحيحة لاتيانه بها على الوجه المأمور به حينئذ (٨) فكيف يمنع الاقتداء به مع الحكم بصحة صلاته في

### تابع التعليق :

انظر : شذرات الذهب (۲۹/۶ ـ ۳۰) وطبقات الشافعية الكبرى (۷/٥ ـ ۱۲۲) العبر (۲۲/۶) .

وهناك أكثر من واحد في هذه الشهرة منهم محمد بن منصور وأبوه منصور الذي له كتاب القواطع في أصول الفقه / المنشور (١٦٧/١).

#### المقابلة ،

<sup>(</sup>١) في ن ١ (علمانا).

<sup>(</sup>٢) في ن ٢ ( عند الله تعالى ) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين (عمله).

<sup>(</sup>٤) في النسختين ( الله تعالى شرعيا ) .

<sup>(</sup>٥) في النسختين ( عند الله تعالى ) . وهذا من حيث براءة الذمة . (المحقق).

<sup>(</sup>٦) في ن ١ ( الشافعي الاجماع ) وفي ن ٢ ( الشيخ رضي الله تعالى عنه ) .

<sup>(</sup>٧) سقط لفظ (تعالى) من ن ١ .

<sup>(</sup>٨) في ن ٢ (وح) .

نفسه ؟ انتهى مع ( تلخيص وتحرير . واقتضى نسخه ) (١) إلى هنا .

انتهى ما رأيته (٢) بخط المذكور دامت إفادته (٣) ؛ وقد أرسل به إليّ في ذيـل (٤) نسخة من هـذه الرسـالة بعـد (٥) إمرار نـظره السعيـد عليها ؛ وهذا بحمـد الله تعالى (٦) أيضـاً مؤيـد (٧) لمـا أشرت إليـه ، واعتمدت فيها عليه (٨) ، والله الموفق (إلى الصواب) (٩)(١٠) .

قال (جامعها ومؤلفها) (۱۱) محمد بن عبدالعظيم (۱۲) المكي الحنفي ابن ( المقدسي الميروز)(۱۳) الملا ( فروخ بن )(۱۶) عبدالمحسن

#### المقابلة :

(١) في ن ١ ( تلخيصه وتحرير اقتضاه سقم النسخة ) وفي ن ٢ ( تلخيص وتحريـر اقتصاء
 سقم النسخة و ) .

(٢) في ن ٢ (رأيت).

(٣) في ن ١( سيدنا ومولانا الذي تقدم ذكره الشريف دامت إفادته الظاهرية والباطنية ) .

(٤) في ن ٢ ( ذلك ) .

(٥) في ن ٢ ( بقدر ) .

(٦) سقطت من ن ١ .

(٧) في ن ٢ ( مؤيد أيضاً ) .

(٨) في النسختين (عليه فيها).

(٩) سقطت من النسختين.

(١٠) جاء في ن ٢ ( أتمت الرسالة المسروجة الذبالة .

(١١) في ن ٢ ( جامع هذه الرسالة ) .

(١٢) في ن ٢ (عبدالعظيم).

(١٣) في ن ٢ ( المقدسي المبرور ) ولعلها أصوب .

(١٤) في ن ٢ ( فرخي ابن ) .

(الرومي الموروي)(١) [حفظه الله تعالى في نفسه وأولاده وجميع نعم الله تعالى عليه ، وأحياه حياة طيبة سالمة من الأسواء فيها وصل ويصل من منة الله إليه ، بعد أن علم بأنه مر عليه مطالعة وتصحيحا وتتمة في يوم الجمعة الثانية من شوال سنة اثنتين وخمسين وألف من الهجرة النبوية والحمد لله على ذلك وصلى الله على نبيه كذلك ](٢).

<sup>(</sup>١) في ن ٢ ( الدمى المووي ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين .

<sup>\*</sup> جاء في نهاية ن ١ (هذه رسالة موسومة بالقول السديد في الفروع والتقليد للإمام العلامة والهمام الفلامة والهمام الفهام الفهامة جهبذ الأمانة ناصر الملة ، فريد الزمان بلا نـزاع ، ورصيد الـدهر بـلا دفاع ، محمد عبدالعظيم المكي ابن المقدسي المـبرور الأفرخي بن عبـدالمحسن الدمي الموروي رزقنا الله تعالى من بركات علومه آمين .

#### الذاتمة

إن رسالتنا هـذه التي نسـأل الله أن تكـون قـد استفــدت أخى القارىء منها وتمتعت بتنقلاتها المختلفة من ميادين الأصول إلى بحور الفقه إلى جمال السير والتراجم ، حرصنا أن يكون الجهد فيها بمثل عنوانها \_ الاجتهاد \_ وذاك من خلال بذل الجهد لإدراك أمر شاق ، وهذا أمر لا ندعيه ولكن الرسالة بوجيز مبناها وغزيـر معناهـا تدل عـلى ذلك فهي تحرير لمواطن الاجتهاد وأماكن التقليد وهي وإن لم تكن واسعة الصفحات كثيرة الكلمات فهي عميقة المنهج أصيلة التوجمه تبين طبيعة هذا الدين الذي بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهـا « ما خَـير رسول الله عليه بين أمرين إلا اختار أيسرهما »(١) فهي الحنيفية السَّمحة النقية البيضاء لا تبديل فيها ولا تحريف ، ولا زيادة ولا نقصان . بينها الأئمة المجتهدون ، والعلماء العاملون . كلهم لهم الفضل في عمومه مع تفاضل بينهم في خصوص كل فن ، فهم كالحلقة لا يدري أين طرفاها ، بمثل هـ ذه المعاني سعى المؤلف رحمـه الله في رســالتــه ، وقــد بصائرنا ، ويصون أدلتنا من الغلطات ، وألسنتنا من الفلتات ، وأقلامنا من الشطحات ، وأقدامنا من الزلات ، ويُطهر قلوبنا من آفات التعصب وسموم الشهوات.

يوم الاحد غرة رجب سنة ١٤٠٧ الأول من مارس سنة ١٩٨٧

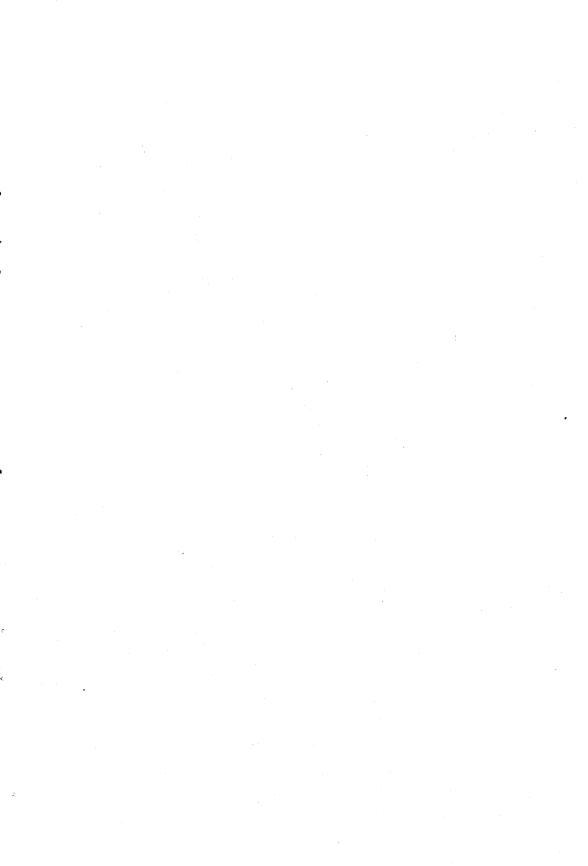

#### قائمة المراجع

- ١ \_ الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ، وهبه الزحيلي.
- ٢ \_ الاجتهاد والتقليد في الاسلام ، د. طه جابر العلواني .
- ٣ \_ الأحكام في أصول الأحكام . لابن حزم ، علي بن حزم ، الظاهري .
  تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، نشر زكريا على يوسف .
- الأحكام في أصول الأحكام . لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد
  الأمدي ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع .
- م \_ أدب الاختلاف في الاسلام . طه جابر العلواني \_ كتاب الأمة ، قطر ،
  الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٦ \_\_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد بن علي بن محمد
  الشوكان \_ مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٣٥٦هـ .
- ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . لمحمد ناصر الدين الألباني ،
  المكتب الاسلامي ١٣٩٩هـ .
- ٨ \_ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار . لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي ، تحقيق الاستاذ علي النجدي ناصف ، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية \_ مصر .
  - ٩ \_ أصول الامام أحمد ـ للدكتور : عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
- ١٠ \_ أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ـ للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، مطبعة المدني ( ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م ) .

- 11 الاعتصام لأبي إسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ، طبع المكتبة التجارية الكبرى .
  - ١٢ ـ الاعلام ـ لخير الدين الزركلي ، القاهرة ١٩٥٤ ـ ١٩٥٩م .
- 17 إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم ، مراجعة وتقديم طه عبدالرءوف سعد ، مكتبة ومطبعة الحاج عبدالسلام بن محمد بن شقرون ، ١٩٦٨م .
  - ١٤ ــ الأم ، لمحمد بن ادريس الشافعي . دار المعرفة ـ بيروت .
- ١٥ ــ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، لأبي عمر يـوسف بن عبدالبـر
  النمري القرطبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 17 \_ الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي ، صححه وحققه محمد حامد الفقي ، طبع مطبعة السنّة المحمدية ، ١٣٧٦ .
- ۱۷ ــ ايقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ، لصالح بن محمد الفلاني .
- ١٨ ــ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني
  الحنفى ، الناشر زكريا على يوسف .
- 19 \_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني . مطبعة السعادة بالقاهرة/ ١٣٤٧هـ .
- ٢٠ ــ البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ، حققه الدكتور
  عبد العظيم الديب ، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثان \_ قطر .
- ٢١ ـ التحرير في أصول الفقه ، لابن الهمام الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري ، طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٥١هـ .
- ٢٢ ــ تذكرة الحفاظ ، للحافظ شمس الدين بن عثمان بن قايماز الذهبي ، الناشر
  محمد أمين طبع ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .

- ۲۳ \_ التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام ، لابن امير الحاج ، محمد بن
  محمد بن محمد بن حسن ، بولاق بمصر ، الطبعة الأولى ١٣١٦هـ .
- ٢٤ \_ التمهيد في أصول الفقه ، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني
  الحنبلي . دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن علي بن ابراهيم . طبع مركز
  البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي . مكة \_ السعودية ، الطبعة
  الأولى ٢٠٦هـ .
- ٢٥ \_ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ، لابن عبدالبر ـ دار الفكر ، بيروت .
- 77 \_ الجواهر المضية في تراجم الحنفية ، لعبدالقاهرة بن محمد القرشي حيدر آباد ، ١٣٣٢ هـ .
  - ٢٧ \_ حاشية الدسوقي ، للعلامة محمد بن عرفة الدسوقي .
- ۲۸ ــ حاشية رد المحتار على الدر المختار ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين .
  طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر .
- ٢٩ \_ حاشية قليوبي وعميرة ، لشهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة البرلسي ، طبع دار احياء الكتب .
- ٣٠ \_ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للحافظ بن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني .
- ٣١ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان الممذهب ، لابن فرحون ، ابراهيم بن على بن عمد ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- ٣٢ \_ ديوان الضعفاء والمتروكين ، للحافظ شمس الدين بن عثمان الذهبي ، حققه وعلق حواشيه حماد بن محمد الانصاري ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة .
- ٣٣ \_ الذخيرة ، للقرافي شهاب الدين أحمد بن أدريس الصنهاجي . أشرف على

- طبعه الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف والشيخ عبدالسميع أحمد امام \_ طبع وزارة الأوقاف ، الكويت .
- ٣٤ ــ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، للكتاني ، محمد بن جعفر ، دار الفكر بدمشق ، الطبعة الثالثة ١٣٨٣هـ .
- ٣٥ ـ روضة الطالبين ، للامام أبي زكريا يجيى بن شرف النووي ، المكتب الاسلامي .
- ٣٦ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلي عبدالحي بن العماد ، دار احياء التراث العرب ـ بيروت .
- ٣٧ \_ شرح فتح القدير ، لابن الهمام محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري ، دار الكتب ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٧هـ .
  - ٣٨ ــ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ، للسخاوي ، نشره القدسي ، القاهرة ٢ ١٣٥ هـ .
- ٣٩ ــ طبقات الشافعية ، للأسنوي جمال الدين . تحقيق عبدالله الجبوري ، طبع العراق .
- ٤ طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي ، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو ، مطبعة عيسى البابي الحلبي .
- ٤١ ـ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ، لمحمد سعيد الباني ، المكتب الاسلامي ١٤٠١هـ .
- 27 \_ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لسلطان العلماء أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ، راجعه وعلق عليه \_ طه عبدالرءوف سعد ، دار الجيل ، ط الثانية ( ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م ) .
- ٤٣ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر وتوزيع رئاسة ادارات

- البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ـ بالسعودية .
- ٤٤ \_ الفقيه والمتفقه ، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، دار إحياء السنة
  النبوية ١٩٧٥م .
- 63 \_ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، للكنوي ، مطبعة السعادة بالقاهرة 1874 م.
- ٤٦ \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبدالله الشهير
  بحاجى خليفة . دار العلوم الحديثة ، بيروت .
- ٤٧ \_ المجموع شرح المهذب ، للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي . حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه محمد بخيت المطيعي ، توزيع المكتبة العالمية بالفجالة \_ القاهرة .
- 24 \_ محتب المنتهي ، لابن الحاجب ، عثمان بن أبي بكر ، مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٣هـ .
- 29 \_ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي \_ المكتبة السلفية \_ المدينة المنورة .
- ٥٠ \_ المستصفى من علم الأصول ، للامام الغزالي ، أبي حامد ، محمد بن محمد .
  - ٥١ ــ معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .
- ٥٢ \_ معجم المطبوعات العربية والمعربة ، ليوسف إلياس سركيس ، مطبعة سرليس بمصر ، ١٣٤٦هـ .
- ٥٣ \_ المغني ، لابن قدامة ، عبدالله بن أحمد بن محمد ، مع تحقيق الدكتور طه محمد الزيني ، مكتبة القاهرة ، ١٣٨٨هـ .
- 30 \_ مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة ، لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده ، مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري ، عبدالوهاب أبو النور ، دار الكتب الحديثة .

- ٥٥ ــ المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت .
- ٥٦ ــ مواهب الجليـل شـرح مختصر خليـل ، لأبي عبدالله محمـد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب ، دار الفكـر ، بيروت ، ط الشانية ١٣٩٨هـ .
  - ٥٧ ــ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ، لبعد الحي الحسني .
    - ٥٨ ــ الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة .
- ٥٩ ــ هـداية العـارفين . اســاء المؤلفين وآثـار المصنفين ، لاسمـاعيــل بـاشــا
  البغدادي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت .

## فهرس الآيات القرآنية - حسب ترتيب السور

| الصفحة | رقمها | الآية                                      | السورة                 |
|--------|-------|--------------------------------------------|------------------------|
| 00     |       | (فأينها تولوا فثم وجه الله)                | البقرة                 |
| 49     | 777   | رلا يكلف الله نفساً إلا وسعها)             | ,ببعود<br>البقرة       |
| 9 1    |       | (وامسحوا برؤوسكم)                          | • •                    |
| ٣٦     | ٣     | (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم)             |                        |
| ٣٣     |       | (ان الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه) | الاحتراث               |
| ٣٣و٣٣  | ٧     | (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)      | يوست<br>الأنبياء       |
| ٩.     | ۲.    | (فاقروءا ما تيسر من القرآن)                | ا له نبياء<br>المزمــل |

## فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة  | طرف الحديث                                   |
|---------|----------------------------------------------|
| 157     | أحق ما يقول                                  |
| ٥٤      | إذا اجتهد الحاكم فأصاب                       |
| 1.5     | إذا بلغ الماء قلتين                          |
| ٧٠٥ و٧٠ | إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ                    |
| ٤٧      | كل أمتي يدخلون الجنة                         |
| 174     | ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما |
| ٧٠      | من مس ذكره فليتوضأ                           |
| 150     | يصلون بكم فإن أصابوا فلكم                    |

# فهرس الأعلام المترجمين في الهامش

|     | أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد أبو حامد الاسفرائيني                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸  | أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي                                |
| 117 | أحمد بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري شهاب الدين                                                   |
| 188 | أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني المعروف بأبي شجاع                                                 |
| 107 | أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن اسهاعل البغدادي المحاملي                                       |
| 70  | أحمد بن محمد بن حسن بن علي بن يجيى الشمنى                                                        |
| ٥٨  | أحمد بن محمد بن سلاة الأزدي الطحاوي                                                              |
| ٦.  | حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المعروف بقاضيخان<br>حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي              |
| 179 | الحسين بن محمد بن أحمد المروزي أبو علي المعروف بالقاضي حسين                                      |
| 108 | الحسين بن مسعود الفراء البغوي                                                                    |
|     | زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن محمد الصمري المشهور بابن نجيم                                    |
| 107 | طاهر بن عبدالله بن طاهر أبو الطيب الطبري                                                         |
| ٥٩  | عبدالعزيز بن أحمد بن نصر شمس الأئمة الحلواني                                                     |
| 101 | عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني الرافعي                                                  |
| 107 | عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي المعروف بالقفال الصغير                                        |
| ٥١  | عبدالله بن أحمد بن محمد أبو البركات حافظ الدين النسفي                                            |
| 105 | عبدالواحد بن اسهاعيل بن أحمد أبو المحاسن فخر الاسلام الروياني                                    |
| 77  | عثمان بن علي بن مجن فخر الدين الزيلعي                                                            |
| 170 | عطاء بن حمزة السغدي                                                                              |
| ٤٣  | على بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني برهان الدين<br>على بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني برهان الدين |

| ٥٤                                       | علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن فخر الاسلام البزدوي                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100                                      | علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو الحسن البصري                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101                                      | عمر بن عبدالرحيم البصري الحسيني الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ٤٢                                     | عمر بن عبدالعزيز أبو محمد حسام الدين البخاري المعروف بالصدر الشهيد                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣                                       | عمر بن علي بن فارس الكناني الحنفي الشهير بقاريء الهداية                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥و١٠٩                                    | محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۰۸                                      | محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77                                       | محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي أبو عبدالله صفي الدين الهندي                                                                                                                                                                                                                                          |
| 178                                      | محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ف بابن                                   | محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي ثم الاسكندري المعرو                                                                                                                                                                                                                                    |
| O                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49                                       | الهمام الهمام                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49                                       | الهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49<br>100                                | الهمام<br>محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر أبو الفرج الدارمي                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79<br>100<br>77                          | الهمام<br>محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر أبو الفرج الدارمي<br>محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي                                                                                                                                                                                              |
| 79<br>100<br>77                          | الهمام محمد بن عمد بن عمر أبو الفرج الدارمي محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر أبو الفرج الدارمي محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي محمد بن فراموز بن علي المعروف بملا خسرو                                                                                                                       |
| 77<br>7.                                 | الهام محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر أبو الفرج الدارمي محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي محمد بن فراموز بن علي المعروف بملا خسرو محمد بن محمد بن حسن الشهير بأمير الحاج الحلبي                                                                                                               |
| 77<br>7.<br>7.<br>Ao                     | الهام محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر أبو الفرج الدارمي محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي محمد بن فراموز بن علي المعروف بملا خسرو محمد بن محمد بن حسن الشهير بأمير الحاج الحلبي محمد بن منصور بن عبدالجبار التميمي السمعاني المروزي                                                           |
| 79<br>100<br>17<br>1.<br>10<br>179<br>9. | الهمام محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر أبو الفرج الدارمي محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي محمد بن فراموز بن علي المعروف بملا خسرو محمد بن محمد بن حسن الشهير بأمير الحاج الحلبي محمد بن منصور بن عبدالجبار التميمي السمعاني المروزي مختار الزاهدي بن محمود بن محمود بن محمد الزاهدي الغزميني |

## فهرس الكتب المذكورة في الأصل

| الصفحة                       | اسم الكتاب                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 101,104                      | الأمالي                                       |
| 107                          | البحــر                                       |
| ٢٦و٧٧و١١٩ و٢٢١               | البحر الرائق شرح كنز الرقائــق                |
| ٧٨                           | بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع                |
| ٧٨و١ ٩و٢٦١                   | . على على و د<br>البزازيــة                   |
| 178                          | بيان المشروع في الاقتداء بالمخالفين في الفروع |
| ٤٣                           | التجنيس والمزيـــد                            |
| ٢٩ و ٤ ٨ و ١ ١ و ١ ١ و ١ ١ ١ | التحرير                                       |
| 100                          | التنبيه                                       |
| ۸۶_۹۶و۷۰۱                    | <br>جواهر الفتاوي                             |
| 1.4                          | الحاوى                                        |
| 108                          | الحلية                                        |
| 104                          | -<br>الخادم                                   |
| 178                          | ،<br>الذخائر                                  |
| 00_0 {                       | شرح الجامع الصغير                             |
| ٥٦٥٥٧                        | شرح المختصر                                   |
| VV                           | شرح منية المصلي                               |
| 109                          | سي<br>شرح المهذب                              |
| 178                          | شرح الوسيط                                    |
| 101                          | العــزيــز                                    |

الفتاوي الصيرفية ١٠٢و٨١٥و١٥٢٥ و٢٢١ الفتاوي الظهيرية الفتاوي النسفية 140 فتح القــديــر 77 الكافي 108 الكافي شرح الوافي 04 04 كنز الرقائق ١٣٦٥١١٠ المبسـوط 104 المجموع 177971 المحيط 1.16/1. المحيط البرهاني 70000 المصفي المهذب نصاب الفقيه الهدايسة

١١٠و١١٠

# فهرس المباحث الفقهية

| الصفحة |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 00     | التحري للقبلة في الليلة المظلمة            |
| 77     | صحة الاقتداء بإمام رعف ولم يتوضأ           |
| 7.9    | مس الذكر هل ينقض الوضوء                    |
| Y 0    | حكم صلاة الوتر                             |
| AV     | الخطأ في القراءة في الصلاة                 |
| 9 V    | المقدار المفروض في مسح الرأس               |
| 1      | الدلك والموالاة في الوضوء                  |
| 1.4    | النكاح بعبارة النساء                       |
| 1 • £  | حكم التطهر بهاء القلتين إذا سقطت فيه نجاسة |
| 119    | قضاء الفوائت                               |
| 170    | حكم الصغيرة إذا زوجها أبوها من صغير        |
| 177    | اليمين المضافة                             |
| 181    | جمع الصلاتين في السفر                      |
| ١٤٨    | حكم صلاة المأموم إذا سلم الإمام خطأ        |
| 177    | حكم الوضوء من الدم الكثير                  |

## فهرس الموضوعات

| تقديم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة المحققان                                                                                       |
| اسم الكتاب أسم الكتاب أ |
| عمل المحققان في الرسالة                                                                              |
| أهمية الموضوع                                                                                        |
| النسخ التي تمت عليها المقابلة١٣                                                                      |
| بعض الكتب التي طبعت في الموضوع ١٤                                                                    |
| ترجمة المؤلف                                                                                         |
| مقدمة المؤلف                                                                                         |
| الفصل الأول: لم يكلف الله أحدا من عباده بأن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة ٣٢                           |
| ـ يجب على كل مسلم اعتقاد ما علم من الدين بالضرورة ٣٧                                                 |
| ـ الأئمة الأربعة من أهل الذكر الذين وجب سؤالهم لمن لم يصل الى درجة النظر والاستدلال ٤١               |
| ـ ليس للمقلد أن يمتنع من الاقتداء بالامام المخالف لمذهبه                                             |
| ـ حرمة التعصب وتصويب الصلابة في المذهب ٢٦                                                            |
| ـ معنى الصلابة                                                                                       |
| ـ معنى التعصب                                                                                        |
| ـ اقتداء الصحابة والتابعون بعضهم ببعض                                                                |
| ـ هل الحق يتعدد في المسألة                                                                           |
| ـ صحة الاقتداء بإمام رعف ولم يتوضأ                                                                   |
| فصل: التلفيق في التقليد٧٩                                                                            |

| 110 | فصل: مسألة: لا تقليد بعد العمل                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ١٣١ | ـ جمع الصلاتين في السفر                                         |
|     | _ استشهاد المصنف بكلام بعض أهل العلم في تقوية ما ذكره في رسالته |
|     | _ استشهاده بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية                          |
| 10. | ـ استشهاده بكلام الشيخ عمر بن عبدالرحيم البصري المكي            |
| ۱۷۳ | خاة الحقة ال                                                    |